# فكر وإبداع

### إصدار علمي محكّم

- روحمحبات بين الواقعيّة والفائتازيا.
- و الخروج على مقتضى الظاهر.
- المثل على كــــاب المقرب في النحـو.
- الاتصاف الذاتي للضعل الخلقي بين
   المعتزلة وكانط.
- ماتختسبهالأعلام.
- قراءة في معجم مصطلحات العلوم اللغوية.

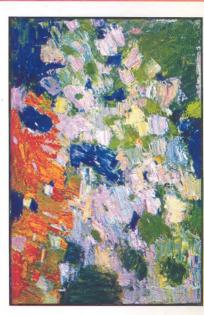

العدد (۸) دیسمبر ۲۰۰۰



### قواعد النشر بالإصدار

- يقبل إصدارفكر وأبحاع نشر المواد وفقا للاعتبارات التالية،
   ١. أن تكون المواد المرسلة إلى الإصدار.مبتكرة ولم يسبق نشرها.
  - ٢\_ تخضع المواد للتحكيم النوعي المتخصص.
  - ١- يخطر الإصدار الكتاب بقرار صلاحية المواد أو عدمها .
- ٤ ـ لا يقبل الاصدار المواد المنشورة أو المقدمة إلى جهات أخرى.
- ٥- البحوث والدراسات التى يرى المحكمون تعديل مواضع فيها ترد إلى أصحابها لتنفيذ ملاحظات المحكمين لكى تأخذ طريقها إلى النشر.
- ٦- الإصدار غير ملزم بإعادة الأصول الرسلة إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر .

المواد المنشورة بالإصدار تعبّر عن آراء أصحابها فقط

# فكروإبداع

### إصدارمتخصص

### يعنى بنشر بحوث ودراسات علمية محكمة

### المشرف على الإصدار: د . حسن البنداري

#### هيئةالإصدار

| •د.کـامـيليـاصـبـحی          | ه د . السعميد الورقى                           |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| • مـــحــمـــد قطب           | هد. صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| • نبيل عبد الحميد            | ه د . عسبسد العسزير شسرف                       |
| ەد. <del>قىسەمى خىس</del> رپ | هد.عــزيزةالســيــد                            |
| هد.شيه خسة الخليسفي          | ود. علي آالجنزوري                              |
| هد. نعـــيمعطيــــة          | ه د . نـاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| • د . نادية عبد اللطيف       | ه د . وهــــاء إبراهـيـم                       |
| هد.ريابعــــزقـــول          | ه د . فسورْي عسيسه الرحسمن                     |
| هد.هالة بدرالديت             | ه د . عبد الرحمة سالم                          |
|                              |                                                |

#### أمانة الإصدار:

ه د. أحمد عبد التواب

ه د . پحيي فرغل

• دعاء فتحي

الراسلات،

جميع المراسلات توجه باسم المشرف على الإصدار. دحس البنداري القاهرة. مصر الجديدة. روكسي.شارع أسماء فهمي كلية البنات، جامعة عين شمس ت ٥٨٢٨١٢٦ هاكس ؛ ٥٨٢٨١٤

# فكروإبداع

إصدار متخصص علمى محكم يصدر عن مركز الحضارة العربية

. مركز الحضارة العربية مؤسسة ثقافية مستقلة. تستهدف المساركة في استنهاض وتأكيد الانتماء والومى القوى العربي في إطار المشروع الحضارة العربي الستقل.

يتطلع مركز العضارة العربية إلى التعاون والتبادل الثقالي والعلمي مع مختلف الموسسات الثقافية والعلمية ومراكز البعث والدراسات، والتماعل مع كل الرؤى والاجتهادات المختلفة.

. يسمى المركز من أجل تشجيع انتاج الفكرين والباحثين والكتاب العرب ونشرة وتوزيعه.

- يرحب المركز بأية اقتراحات أو مساهمات ايجابية تساعد على تحقيق أهدافه.

ـ الأراء الواردة بالإصدارات تمير عن آراء كاتبيها ولا تميـر بالضرورة عن آراء أو انجـاهات يتـبــُـاها مركــُرُ الحضارة العربيــة.

> رئيس الركز على عبد الحميد

مديرالمركز محمودعيدالحميد

محمودعبدالحميد

هركز الحضارة العربية 4 شارع العلمين. عمارات الأوقاف ميدان الكيت كات. الجيزة ج.م.ع. تينياكس ، ۲٤٤٨٢٨،







| سفحة    | الد                      | المحتويات                                |  |  |
|---------|--------------------------|------------------------------------------|--|--|
| ٥       | د . حسن البنداري         | افتتاحية العدد                           |  |  |
| 1       |                          | • المادة العربية:                        |  |  |
| 14.4    | د.عبد الفتاح عثمان       | _روح محبات بين الواقعية والشانتازيا.     |  |  |
| Y1_10   | د. توفيق الفيل           | -الخسروج على مسقستسضى الظاهر.            |  |  |
| 44-4A   | د . فتحية توفيق صلاح     | المثل على كستساب المقرب في النحسو.       |  |  |
|         |                          | والاتصاف الذاتي للفعل الخلقي بين المترثة |  |  |
| 34_PY   | د . مختار محمود عطا الله | وكـــانـط.                               |  |  |
| 174-17  | د .يحيى فرغل عبد الحسن   | _مــاتخــتسبهالأعــالم.                  |  |  |
| 14+     |                          | • المتابعات: (الكتاب)                    |  |  |
| 177_171 | د . يحيى فرغل            | - قراءة في معجم مصطلحات العلوم اللفوية.  |  |  |
| 148     |                          | • المادة غير العربية                     |  |  |

Antoine de st - Exuperv's The little prince: Ajourney of Awareness

32 - 68

Dr. Gehan ALmargoushy.

ـ قصة الأمير الصغير لأنطوان دىسانت اكسيوبرى (رحلة نمو وإدراك)

ـ د . جهان المرجوشي .

LA DIALECTIQUE DU REGARD ET DE L'HISTOIRE DANS LE "BALCON DE SPETSAI"

1 - 31

Dr. Mounira Moustafa

- العلاقة الجدلية بين النظر والأشياء، وما يتولد عنها من صور تاريخية في قصة لبلكون دي سبستيه ليشيل ديون

بسم الله الرحمن الرحيم

#### افتتاحية العدد الثامن

د. حسن البنداري

يختم هذا العدد السنة الثانية من عمر إصدار ، فكر وإبداع ، الذي أصدرنا عدده الأول في يناير 1949 . حقا لقد اعترضته ـ وما زالت تعترضه ـ كلمات ومواقف مغرضة ، ولكن ، إحساس الارتباح ، الذي يشمالنا عقب ظهور كل عدد جديد ـ يكون خير مكافأة لذا اهتجن أولا وأخيراً نسعى إلى تقديم إضافة جادة تقوى صرح البحث العلمي، وتدعم مسيرته ، لاسيما أن هذا المسى تعززه ، مشاركات ، وثرة بالقال الجديد، والبحث الغادر والطريف، و شهادات ، مخلصة تتمثل في كلمة طيبة شفوية أو كلمة مكتوبة متشورة، تشيد بالدور الذي يؤديه إصدار ، فكر وابداح ،، في زمن يحتاج فيه المشهد الثقافي والعلمي . إلى مزيد من الإصدارات التي يجب أن يكون هدفها ، دشر مواد علمية وادبية أصيلة ذات أبعاد فكرية ، حيوية ، ، وهو الهدف الذي نادينا به في افتتاحية العدد الأول (يناير 1949).

ويطرح هذا العدد (الثّامَن) مواد باللغة العربية، ومادتين، احداهما باللغة الشرنسية، وذانيتهما باللغة الإنجليزية .

أما المواد العربية فتحتوى على أربع دراسات، ونمن نحوى محقق . فشمة دراسة لرواية وروية مربات، تتناول و المضمون الروائي، في ضوء الواقع، والمائتازيا. وتكشف عن طاقاتها الفكرية والجمائية. وشمة دراسة لعدة أسائيب فنية خرجت بحكم و السياق على المألوف الفؤوي ولائك في والمخروج على مقتضى المظاهر، وعقدت دراسة و الاتصاف الذاتي للشمل النفوي عند المحترلة وكانحاء مقارنة بين المكر للعمترئي والإسلامي، والفكر الفريي، الخلقي، وركزت السيحى (متمثلاً في آراء الفيلسوف الفرنسي كانطا، في موضوع و الشعل الخلقي، وركزت دراسة وما تختص بها الأصلام على أحكام اختصت بها الأصلام هي مجالي النحو والد لالا والأصوات والصرف. بينما حتوت المادة الأخيرة علي نمن نحوى كشفت محققته عن المبية تحقيقه وعن إمكاناته العلمية على حين جاءت متابعة لمجم (مصطلحات العلوم اللفوية) انظور حابئنا إلى المزيد من العاجم اللفوية الجادة المائلة لهذا المعجم.

أما المادة الفرنسية قتتمثل في بعث والعلاقة الجدلية بين النظر والأشياء هي قصة (ليبلكون دىسيسيه)، تكشف فيه صاحبته عن التبادل الحركي لكل من الرائي والمرثي وما تتح عن هذا التبادل من دلالات فكرية وجمالية، بينما تتعين المادة الإنجليزية في قراءة نصية لقصة (الأمير الصفير) لأنطوان دى سانت اكسيو برى عمدت فيها صاحبتها إلى بيان جوهر القصة، والأدوات الفنية والرموز العبرة عنها.

ولئن أشرت إلى دور كلّ من المشاركات والمشاهدات، الدالة على إخلاص أصحابها ـ هاننى أشيت الأن بمخلص كبير هو الصديق الناقد الكبير الدكتور رجاء عيد، الذي كم أمنائي بنصائحة المسادرة من قلب صدادق، ونفس جميلة، ومقل مستنير، كم وقف إلى جوارنا عند اجداد، لقد رجل بجسده من دنيانا في ١٠/٠/١/٨٠ بعد أن دعانا إلى عند إمامائيرة، والتشاؤل. وهي معان ستكون خيير عون لنا ونحن نشارك في تقذية المبير. والمشابرة، والتشاؤل. وهي معان ستكون خيير عون لنا ونحن نشارك في تقذية المناس، المناس

# المادة العربية

\*البث

\* المقال النقدى



3

د. عبد الفتاح عثمان \*

هؤاد قنديل واحد من الكتاب الذين يتميزون بحضور دائم هى مجال الكتابة القصصية منذ أن بدأ إصدراه الأول رواية وأشجان ، ١٩٨٠م ثم تتابعت بعد ذلك حيث نشرت والناب الأزرق ، ١٩٨٧م، ووالسقف ، ١٩٨٤م، وعشق الأخرس ١٩٨٢م، وشفيقة وسرها الباتع ١٩٨٦م، وموسم العنف الجميل ١٩٨٧م، ووعصر واوا ، ١٩٩٣م، ووبذور القواية ، ١٩٩٤م، ثم هذا العمل الجديد وروح معبات ، ١٩٩٧م.

وبالإضافة إلى هذا الزخم الروائي صدرت له عدة مجموعات وصفية قصصية هي على حسب ترتيب صدورها «عقدة النساء» و«كلام الليل»، «العجز يمل الشمس»، «شدو البلابل»، و«الكبرياء»، «الفندورة»، «وزهرة البستان» التي صدرت عام ١٩٩٩م. إلى جانب دراساته الأدبية التعددة.

أستاذ النقد الأدبى، بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة.

وهذه الخاصية فى ثراء التجرية القصصية وتترعها مضعونا وشكلا ومساحة وكما. لم تكن وحدها التى تعطى الكاتب لقردا وتميزا على أقرات، وإنما يكمن هذا التغود والتميز فى اتجاهه الروائي الذى حاول فيه أن يمزج الحقيقة بالوهم والعقل بالغريزة، والمدنية بالبدائية وأن يقدم رؤية مركبة فيها من العلم والعبث واللامعقول الشيء الكثير وظهر هذا النوع من الكتابة في أعماله دالناب الأزرق، دالسقف، محبات،

إن روح محبات رواية متوسطة الحجم فهى تشتمل على مائة وثمان وخمسين مسفحة من القطع المتوسط، تتضمن سبعة عشر مشهدا تتراوح بين الواقعية الرصطية، والواقعية التقدية. والفانتازيا عند الكاتب ليست مجرد أشباح وهمية خيالية، أو هياكل تجريدية تضرب فى المطلق، أو صورا سوداوية قاتمة حافلة بالرعب والتهاريل القاتمة علي النحو الذى عرفناه عند رواد خاصة عند جارسيا ماركيز فى روايته دموت فالسؤيرك.

إن قؤاد قنديل يحاول أن يقيم تلخيا وودا بين عناصر الوجود، ويوجد يين

الكائنات الحية من إنسان وحيوان وطير باعتبارها ترتد إلى جذر واحد هو خلود الحداة وفاعليتها وخصوبتها وتأزرها فيما بينها، ومن ثم يمكن أن تتلاقع وأن تتبادل الأدوار قيما بينها، وهو يعتمد في ذلك ، على فكرة دالطوطم» التي شرحها في مقدمة روايته حيث يقول: «مرت فكرة الإنسان عن الإله يخمسة أطوار، كان أحدها المذهب الطوطمي، حيث تتخذ فيه القبيلة طائراً أو حيوانا معبودا لها، ورعايا يحميها من غضب الطبيعة وعدوان البشر أو الحيوان، وكان السائد في الأذهان: أن هذا المذهب يقضى بضرورة الاعتقاد أن القبيلة وطوطمها الذي اختارته من طبيعة واحدة ، أي أن أسلاف القبيلة ترتد إلى هذا الحيوان أو الطائرة.

تاريخ الأديان استلهم الكاتب الجانب الفائتازى في روايت، فهو قد اتخذ من الديك بطلا السطوريا له سماته الخاصة التى انفرد بها عن بنى جنسه في حجمه وأحاسيسه وقدراته التي تمكنه من الإحساس بالحب، وممارسته، والإخصاب البشرى حين أتيت له فرصة التفاعل مع الجانب الإنساني ممثلا في محبات أولا، وفي نساء قريتها والقرى المجاورة بعد ذلك حتى أصبحت النساء في

وبناء على هذا المفهوم المستمد من كتب

معظمهن حوامل من هذه الديك الاسطوري الذي استقطب كل الأحداث والشخصيات ثم

الذي استخداد على المحددة واستخداد على ينتهى نهاية ماساوية حين اكتشف أمره واحتشد الناس لقتله فيصعد نحو السماء ويستمر في صعودة حتى يتحد بالشمس في الشمس الأحمر فيذوب فيه ويتحول شعاماً قانيا يفطى الأرض ولا يكتفى الكاتب بهذه النهاية المساوية للديك، وإنما يتحول تمثاله في بيت رشوان وزوجته محبات إلى مزار للساء ويقصدنه للتبرك والمحلم وبالفعل تتمل الكثيرات من النساء العواقر، ومن ثم تمل الكثيرات من النساء العواقر، ومن ثم

إن فكرة ترجد الطبيعة سيطرت على فكرة الكاتب، وتمكن بلغة أسرة أن يلج هذا العالم المترعد، وأن يصغه من الدلخل وصفا شاعريا رقيقا تتناغم فيه كائنات الحياة وتعرف لحنا واحدا هو لحن الفطرة دولد أتيح الفطرة أن تنتصر على كل شيء، وتقدمت في غيبة كل عقل أو وعي أو تبصر، تمكنت من أن تحكم العالم بلمسات رقيقة من الحنان والعفوية والمتعة التي تتوزع مصادرها على خلايا الأبدان والأرواح والأعصاب والحواس، ذابت الموجودات في فيض العشق الطبيعي المحموم.

نوبى أيتها الأرواح، نوبى وتلاشى،

واتحدى يا بنيات الطبيعة وتدريجا عودى إلى رحم الأم الخالدة «(٧).

وبترغل هذه اللغة الجوائبة إلى العالم النفسى الداخلى لبطلة الرواية «محيات» فترصد التوهج الانفعالى حين يراريها الديك الساحر ويتقدها بين أحضان ريشه الدافئ، ويضمها إلى صدره، فتستجيب له وهج الرعب، تخالطه أطفال الدموع، ها هو يمسها ذلك الديك الساحر، تتفجر في روحها ينابيع الدهشة المستحيلة، فتفزع وتضامرب بها فيه، وإذا هو فيها، يكتب اسمه على توهان قلبها، وينادى على نفسه في سراديب بدنها التي لم يكن لها من قبل أشر في بدنها التي لم يكن لها من قبل أشر في

إن جنون الدهشة قد سيطر على وعى محبات فأصبحت تعيش فى دعالم متواصل من الدهشة والجنون وتنقلب فيه بريحتها وقليها وجسدها وعقلها وحراسها، الدهشة نتولد واحدة بعد الأخرى فوق فرن من الاسئلة الساخن البارد، الحى الميت الخسائع الموجود، وليس ككل وجود وأى وجودة(٥٥).

ويحاول الكاتب أن يوجد تبريرا لهذا التوحد في عالم الكائنات فيرجعه إلى الغريزة متخذا من مفردات الطبيعة مجالا حيويا اذلك، فيتدخل بالتطبق والإضاءة موظفا الأسلوب الإنشائي باستفهامه المتجاوز لمعناه التقريري إلى إثارة التعجب والدهشة مكيف أدرك هذا الطائر المنظت من أسر القالب أن الغريزة لفة عالمية تفهمها جميع الكائات التي مستها إرادة الله، كيف يهم ذلك الكيف؛

لغة عالية تدركها أعماق المصفور، كما تدركها. روح الفيل، وتهتز لها أعصاب البياد، وتهفو لها خلايا الكلاب، وترسمها الاسماك موجا مصفيرا ورشيقا في البحور والأنهار والترع. إنها نفس اللغة التي يرددها الممل والنحل والجرذان والأرانب والأسور، هل تعد محبات شريكة في الثورة أم مجرد رفيقة وصاحبة. هل خطر ببال أحدما فكرة من الأفكار أو حلما من هذه الاحلام؟ه(٥).

إن هذا النص من الكاتب يقدم رؤية وإذا ك تفسيرية تخدم غايته التبريرية، ولكن لا وإذا ك يسهم فى تطور حركة الصراع الدرامي بين مباشرا في الإنسان والحيران والطير، وهو ذلك الصراع فإنها رقت الذى إضطربت فيه الحركة غلم تعد تدرك جميلاً في الحدود الفاصلة بين اليقظة والحلم مشاعرها!

والأسطورة والرؤية والوهم والحقيقة، فقد اختاط كل شيء في لحظة معتدة بين زمن غائب وسكون حاضر!

وقد بلغت اللغة عند الكاتب أقصى 
درجات حيرتها في تصرير مشهد اللقاء 
الصعيم الدافئ بين الديك الأسطورة وسيدة 
السطح، حيث يحفل النص بالكثير من 
الرموز والإيحاءات الجنسية التي تجسد 
روعة التجارب، واكتمال التوحد الجسدي 
بين الديك الماشق المنقض والسيدة المشوقة 
المستسلمة ولمسها بحنان، وضعها أكثر 
واكثر، واجه صدرها صدره، استشعرت 
نعومة القليفة التي لا هي ريش ولا هي 
شعر.. أحس بننها نبض قلبه، هذا وأنصت 
للموسيقي الخافةة التي يتبادلها الجسدان».

رويدا رويدا أغمضت عينيها، ازداد الدفء، وانسجم الجسدان والقلبان، واتحدت الأنفاس واختلطت، اختفت تماما تلك المخلوقة البشرية سيدة السطح في حضن الجسد الشبوب»(١٠٦).

وإذا كانت اللغة قد اتخذت طابعا حسيا مباشرا في تصوير نداء الفريزة المتوهجة فإنها رقت ولانت واتجهت اتجاها رومانسيا جميلاً في وصف شخصية محبات ووصف يقول في وصفها من خلال رؤية زيجها رشوان: «انحنى عليها، تأمل للحظات وجهها المليح. زورق أبيض يخوض في بحار شعرها المتناثر، ورد الصبا يتفجر بالجمال من الخدرد التي ترجتها أهداب طويلة، تأمل الجبهة العريضة، وطاف بالأنف المديب، وتوقف عند الذقن المستديرة الناعمة، خامرة إحساس بالبهجة لأنه يمثلك هذا الكائن الذي لا يكاد يشبهه كائن آخر في القرية كلهاو(٢١).

ويقول في وصف مشاعرها: عظلت منتحة العينين تعبث برأسها الأفكار هنا وهناك تتمثل لها فروع الشجرة وقد سقطت عليها أنفاس القمر وداعبتها التسمات فعالت القصون السكرانة بالوجد الليلي الفاتنه(٥٠)

وقد تأخذ اللغة عند الكاتب طابعا تقريرياً تسجيليا غير أنه بواقعيته ينقل في صدق مشهداً من مشاهد طقوس القرية، حيث يتنافس النساء في تزيين صينية القلل التي ترضع في الغرف البحرية، وهو مشهد مازال يثير في نفوس الذين عاشوا في القرى أجمل الذكريات وأغلاها، فقد كان رجال القرية من أهل الحل والعقد يتطقون حول صينية القلل وتعقد مجالس الإمتاع والمؤانسه، وتبدو هذه الصينية بتيجانها

اللامعة، ومياهها الباردة متعة حقيقة لأنباء القرى في فصل الصيف.

يقرل الكاتب في هذا المشهد ببراءة: دفسلت القال وملاتها، وضعتها في الصينية النحاس، حطتها على الشباك في سكة النسمة، روَّت شفاهها بماء الررد، دعكت الأغطية النحاسية بتراب المحمى، تألق نحاسها وبدا ذهبا بلمع، وضعتها كالتبجان على روس القال، تراجعت لتلقى نظرة أخيرة على طلعة القالس(١٥).

ولم تكن اللغة عند الكاتب تقوم أمي معظم الأحوال على هذا النجو من التصوير البطئ، وإنما كانت تسرع وتركض إما عن طريق توزنيف الجمل القصيرة مثل قراه في وصف محيات إثر دهشتها من تصرف الديك معها في أولى محاولاته لإعلان حبه لها: «كانت محيات تقريبا ولعدة مرات قد أرشكت أن تضيع في غيبوية من هول الدهشة، بل من هول الدهشات. عالم متواصل من الدهشة والجنون ينقلب فيها وتنقلب فيه بروحها وقلبها وجسدها وعقلها وحواسهاء الدهشة تتوك واحدة بعد الأخرى فوق قرن الأسئلة الساخن البارد، الحي الميت، الضائم الموجود، وليس ككل وجود وأى وجود... ميهورة، مسحورة، خائفة، مضطربة، رافضة، راضية، غاضية،

مبتهجة، كانت وتكون، وستكون، لكنها في كل الأحوال مستسلمة لما يجري» (٥٣). 36).

أو عن طريق استخدام الجمل الاستفاهمية المتنالية التى تتجاوز معناها لتقريرى المباشر إلى معان مجازية تقهم من السياق والقرائن المائلة بالنمس مثل قوله في وصف مشاعر محبات: «ما الذي كبلها على هذا النحو المشبورة ما الذي حرضها على النزف، ما الذي سلبها الحساس المقارمة؛ هل القنتعت بإمكانية اتصاد الكانئات المية...؟

كيف في يسر نفذ إليها وتسلل إلى عالمها الخبيء ما الذي دعاها للاستسلام حتى تعبث بين روابيها والضلوع أدواته الذكرية؟ كيف ارتضت للديك أن يستبيع حقلها المستطلة بنخيل الشرف،(٥٩).

ولاشك أن توظيف الجمل الاستفهامية نجح في نقل المالم النفسى المتوبّر القلق ليطلة الرواية.

وهناك ظواهر لفوية نجدها تتردد في الرواية منها ظاهرة تقييم ما حقه التأثير مثل قوله: «ناعما كان ريشة»، «دافثا كان صدر»(٥٢).

وقوله: من عينيها الدموع سالت

وقوله: دهل كانت هي التي راضية، سلمت بدنها للدك ع(٥٥).

وظاهرة استخدام التشبيه باعتباره أداة فنية قادرة على وصف الواقع وصفا حسيا مثل قبوله: انطاق الماء يصرى من فبوهة الطلعبة كنهر صفير يتفجر بحماس ويسقط في الصفيحة»

(٥٢)، وقوله: «تأملت الماء الفرحان ينطلق كموسيقى الأمل».

وقد یکون التشبیه طریفا یحمل إیحاطت البیئة مثل قوله: «کان کل طرف کالرغیف البلدی المرحرح قوی ودسم وحنون»(۱۰۵).

ومن الظواهر أيضاً تقاوت المستوى الشهوى فعلى حين تبدو اللغة ذات عرامة ومنفوان أو ذات ليون ورقة ورومانسية، أو ذات طابع واقعى تسجيلى نجدها في بعض المواضع – وهى احسن الحظ قليلة – تهبط إلى مستوى الركاكة والابتذال كقوله على السان رشوان، أنا مخى جزمه أشفقت عليه فضيعت الدنيا «(۱۸)، وقوله: «تمالي يا فضيعت الدنيا «(۱۸)، وقوله: «تمالي يا الزانية، (۲۰).

ومثل هذه الألفاظ بإيحاثها يفسد جمال التنوق الفني، ويصبيب المحمل الروائي بالتشوه!!، والشخصيات في الرواية

محدودة، فليس هناك سوى ثلاث شخصيات رئيسية، الديك الذي يبسط سلطانه أو انقل يفرد جناحيه على العمل الروائي برمته، ومحبات التي عنونت الرواية باسمها، ورشوان زوج محبات ويقية الشخصيات كالعمدة والشيخ إبراهيم وأم محبات ويشقيقها وبشقيقتها ويمض نساء القرية تبدو أدوارهم هامشية وياهته، واذلك لم يتوقف الكاتب عندها طويلا لا في وصف عالمها النفسى الداخلي ولا في وصف عظهرها الخارجي!

ورغم طابع الرواية الفانتازي فإن الكاتب وقط الكثير من التقنيات الفنية المدينة، منها للنوارج الذي يقصح عن المالم النفسى الداخلي الشخصية دون تدخل منه كما هدث في حديث الذات لمحبات دحسدني أمل القرية، لأني تميزت عنهم بالديك المجيب، اختارني الله كي يرزقني بمخلوق ناسر المثال، فرحنا به وهالنا وأقمنا الاحتفالات، ومقدنا الصفقات.. ما هو الحال الان يارب...(۱۹).

ومنها تيار الوعى الذى يرتاد مستويات ما قبل التعبير من الكلام أى أنه يقصح عن اللارعى والأعماق اللاشعورية التى تقتقد منطق الواقع وجلال الوضوح من ذلك قوله عن شخصية رشوان: «ظل ظهره يقف أمامه

لأول مرة يراه بوضوح ويقة. تأمله لحظات وهو في نصف وعي، هل توقفت المرأة على عكس صورته واحتفظت بظهره، مط شفتيه وأنحط على الفراش.. الديك. محبات. الولد. القرية. العالم. ظهره. أهله. تداخلت الصور.

وجه أمه على جسد الواد. رأس الديك على بدن محبات، بيته مقلوب... الديك يطير بلا رأس، بعد قليل تسقط ساقه، أمة تكير وينبسط لها جناحان. جناحا واده، والده، والد الديك. أمهه ١٢٥ ـ ١٢٦.

ومنها توظيف العلم والكرابيس التى تقدم إرهاصات بنمو الأحداث وتطورها وطبيعة اتجاهها، «اقتحمها العلم من جديد.. العلم الذى رأته ليلة الأمس. همست خيرا، اللهم اجعله خيرا».

استشعرت الظمأ بفتة. جف حلقها، أسرعت ترفع القلل واحدة بعد الأخرى،، لم تسقط منها نقطة واحدة.، الزير فارغ، اندفعت إلى الصفيحة المقطاة بالمطبخ، فارغة (٢٥).

وقد تحول الحلم إلى كابوس حين رأت في منامها أنها أخيرت رشوان بقصة حملها وأنه لم يتحمل وقع الخير فمات فلم يصدق إخوته خير موته، ولذلك هاجموا بيتها بالعصى وأوسعوها ضريا ولكما وهي تصرح وتواول «استيقظت من النوم فزعة مستعيدة بالله من الشيطان الرجيم ومستعيدة من هذا الكابرس الذي لم تر مثله في منامها من قبلي (٧٠).

وقد تحول هذا الكابوس إلى واقع بعد ذلك، وأسهم في الكشف عن تطور مجرى الأحداث.

وسجل الكاتب الخرافة الشعبية حين تشهب العاقر إلى شيخ دجال يستعمل الأحجبة والتعاويذ والبخور لخداع القرويات السانجات وهي عادة يرصدهاالروائيين دائماً حين تكون القرية المسرية مجلي للأحداث يقول الكاتب وإمعا المشهد: محمضراء. ولما انتهي من الكتابة رسم الشكالا ميهمة وبوائر فيها نقاط وعلي الأجناب سهاما وفي الأركان رساما أخرى المحدا في النص) صغيرة لا شكل لها ثم أمام وضع فيها المنديل. «(٧٢).

إن النص طويل وهو ينقل بواقعية مدهشة هذه الخرافات التي ما زال بعض النساء السائجات يعتقدن فيها حتى الآن!

ويجانب هذه المشاهد الواقعية يرسم الكاتب مشاهد أخرى الاستغلال والنفاق والمظاهر وفساد الجهاز الإداري في القرية

والمدينة حين يصف العمدة والمسئولين وهم يحاولون الاستفادة من ظاهرة الديك الساحر وجعله مزارا سياحيا واستشار ظهوره في دعايات شخصية ترفع من شان المسئولين.

إن دروح محبات، رواية ممتعة في جانبيها الواقعى والفانتازي حيث تقدم لنا صورة واقعية للقرية المسرية، وأخرى قانتازية تعتمد على الوهم والخرافة، وتحاول إيجاد رابطة على نحو ما بين كائنات الوجود وارتدادها إلى جذر واحد هو الخلود وإرادة المياة، لكن هذا النحو من التعبير ما يزال في دور التجريب، ويفهم على أنه نوع من أدب العيث واللامعقول والتهويم في المطلق، وما زال القارئ العربي لا يستسيغ هذا النوع لأنه يتناقض مع منطق الأشياء، وقانون المخلوقات ويرى فيه هروبا من مواجهة الواقع ويعدا عن رصد العالم النفسي الداخلي للإنسان بكل ما يعج به من مشاكل وهموم واضطراب، والتعبير عن هموم الطبقات الاجتماعية وصدراعها من أجل حياة أفضل.

إن الرواية ابنة الواقع ومراة الحياة ومن ثم ينبغى أن يتوجه الكتاب بطاقاتهم الفنية يمتاحون من الواقع ويعبرون عنه، وأعتقد أن كاتبنا فؤاد قنديل بما يملك من مؤهلات إبداعية ثرية قادر على تحقيق ذلك.

# الخروج على مقتضى الظاهر في البلاغة العربية

### د . توفيق الفيل\*

كانت آلفة ولا تزال من أهم اكتشافات الإنسان في رقيبه الاجتماعي والفكرى، وهي المعلمي والفكرى، وهي اعظم أدواته في تعامله مع عالمه الذي يعيش فيه. وهي ليست أداة كالأدوات الأخرى التي اكتشفها من أجل رقيه. بل إن هذه اللفة شرطهام لوجوده الاجتماعي، وقد مرت هذه اللفة في تطورها من الشافع إلى الجميل بآلاف السنين(١).

ومن المسلم به أن لفسسة الأدب، التى ستغدمها المبدعون فى إبدامهم، ليست كهذه اللغة التى يستخدمونها فى قضاء حاجاتهم، والتفاهم بها فيما بينهم، ذلك لأن لغة الأدب ينظها كثير من التحوير والتضمين بما يجعلها لغة خامة(٢) وهى بالفعل كذلك لأنها تمتمد على دلالات لا تتحقق من ظاهر الألفاظ، بل قد

تكون عكس هذه الدلالة والأنباء برجب عسام، والشعراء من بينهم برجه خاص، يعتمدون كل الاعتماد على ما في الألفاظ والتراكيب من قوة إيحاء، ولهذا يحتاج مبدع الأدب، وناقده إلى دراسة اللغة، والوقوف على معانيها وأسرارها، كما يتعين عليه أن يعرف ما يطرأ على هذه اللغة من تغير.

<sup>\*</sup> أستاذ البلاغة والنقد الأدبى بكلية الإنسانيات - جامعة قطر

<sup>(</sup>١) وبليك : نظرية الأدب ، ٢٢٥ \_ ٢٢٧

<sup>(</sup>٢) محمود السعدان علم اللغة ، مقدمة د٢٩٠ ــ ٢٩٦

ولا تقتصر أهمية دراسة اللغة على قهم معانى الألفاظ، وما تقدمه دلالتها المجمية، وقد حدثنا عبد القاهر الجرجانى بشىء من هذا عندما بين لنا أن هناك ضدراً من الكلام نصل إلى الفرض منه بدلالة اللفظ وحده، وضدرب لا معنى، وودانا المغنى منه معنى آخر. ويومملنا المنى الآخر إلى الغرض، وبعد أن يشرح فكرته يقول: «وإذ قد عرفت هذه الجملة، فهنا عبارة تعنى المعنى المفنى المعنى ومعنى بالمعنى، تعنى المعنى المفياد، وبعمنى بالمعنى، التعنى التعنى المتنى الن تمال إليه بغير واسعة، وبعمنى المعنى أن تتقل من المغنى على في فضي به ذلك المعنى إلى

لكن ما نريد الصديث عنه هنا، ايس ما 
تمطيه الألفاظ من دلالة، أو تقدمه التراكيبيل 
نصاول إلقاء الفصوء على ظاهرة تكثير في 
العربية. ذلك لأننا إذا كنا نعرف أن لكل الفظ 
معناه الموضوع له في اللغة، ولكل أداة معناها 
الذي تدل عليسه، ولكل أسلوب من الأساليب 
وظيفته، فإن العربية تعبر عن غير هذه 
الوظائف التي عرفت للأساليب. فإذا كان ألهذا 
الوظائف التي عرفت للأساليب. فإذا كان ألهذا 
الاسلوب أو غيره ظاهر يدل طبع، فيان من

البلاغة العليا أن يضرج هذا الأسلوب على هذا الظاهر، ويدل على شىء، لا يكون الوصول إليه باللغة، بل القطنة والذكاء، ورهف الإحساس إلى هذا الغرض، أو المؤقف الذي يحدث فيه القول.

وقبل أن أستعرض هذه الظاهرة أشير بإبجاز إلى الزعم بأن البلافة العربية صحراء مجيبة لا اخضرار فيها وهو زعم تتقميه الدقة، ذلك، ذلك لأن هذا العلم الذي أرسى القيدمساء كثيرا من أسسه قد تضمن من الإشارات الغنية والممالية والنفسية ما يستحق الوقوف عنده والنظر قيه. فقد وجهوا اهتماسهم إلى المقام، وريطوا بينه ويين المقال، كما وجهوا اهتمامهم إلى المتلقى، وما بحدث القول فيه من تأثير لأنه القمنود به، وتهجوا سبلاً للأساليب تمرجها عن الربّاية، وتجعلها مثيرة للمتلقى، وإذا كان النكتور محمد مندور(٤). قد وجد في النقد الفرنسي من الطرق منا يضرج الأستاليب عن رتابتها، وذلك بخروجها على الصحة اللغوية وكسر البناء. فإن العربية قد استحدثت لتفسها طرقا للإضلات من هذه الرتابة، وهي سفاجاة القارئ بغير ما يتوقع، وأشير في هذا الصدد إلى ما أطلقت عليه «التحول في الأساليب»(٥) وهو الانتقال من أسلوب إلى أخر ويعده ابن

<sup>(</sup>٣) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ٢٦٢ \_ ٢٦٣.

<sup>(£)</sup> محمد متدور : في الأدب والنقد ، ٢٤ ـ ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) توفيق الفيل: بلاغة التراكيب: دراسة في علم المعاني.

جنى من شجاعة العربية، وزعم أنها تنقرد به. وابن الأثير(1) يرى الالتقات خلاصة علم البيان التى حراها يدندن، وإليها تستند البلاغة. وعنها معندن.

كما يحدثنا الزمنشرى عن هذا الفن، وما يحدث من أثر في المستمع، فيسوق قول امرئ القيس:

> تطاول ليلك بالإشد ويات النظى وام ترقد ويات، وياتت له ليلة كليلة ذى الماثر الأرمد وذلك من نبأ جاشى وخلاية عن بنن الأسود

ويشرحها قائلاً، لقد التفت بها امرؤ القيس خلاك مرات ... أى أنه انتقل فيها بالأسلوب من حالة لأضرى ثانت مسرات، «وذلك على عادة افتتانهم في الكلام، وتصدرفهم فيه، لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسسن تطرية انشاط السامع، وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. وقد تختص مواقعه بغوائد(٧)ء

ومن خلال هذه العبارة نقهم أمرين تراهما مهمين: الأول أن مثل هذه العمل افتتان في الكلام، وأن ذلك الافستنان عسادة لهم في الأساليب. أي الافتتان ليس أمرأ عارضا ، بل هو عادة للقوم. الثاني بيان الأثر النفسي الذي يحدث المتلقي من جراء هذا الانتقال من العالة التي يسير عليها المتكلم، والتي يترقعها السامع،

والتحول في الأساليب أوسع مما أطلق عليه بعض البلاغيين الالتفات، ذلك لأنهم حصورا الأخير في ست صور: هي التعول من الفطاب إلى التكلم أو الغيبة، والتحول: من الفيبة إلى الخطاب أو التكلم : والتحول من التكلم إلى الفيلة، في الفيلة على نحو ما نجد في قوله تعالى (يا أيها الناس إني رسوله الذي إلا لا ويعين ويميت، فأمنوا بالله ورسوله الذي الأمى الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لملكم تهتدون) فالأية تتحدث على اسان الرسياق أن يقول: دفامنوا بيء» لكن الآية تضي السياق أن يقول: دفامنوا بيء» لكن الآية تضير السياق أن يقول: دفامنوا بيء» لكن الآية تضير الناها مرضع المضمر لتحقيق مدفي يشير

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: المثل السابر، القسم التالي، ١٦٧ ــ ١٦٨ .

<sup>(</sup>۷) الزمخشرى: جار الله : الكشاف ، ج۱، صمر۱۱

لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس

من الأرثان، واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير

مستبركان مه، ومن يشترك بالله فكأتما خير من

السماء فتخطفه الطير، أن تهوى به الربع في مكان سحيق]. فمقتضى السياق أن يكون

التعبير بالماضي، حتى يكون الكلام على وتيرة

واحدة. لكن الآية تقول: «فتخطفه الطير» وعلة

هذا التحول واستحضار خعاف العلير إيام، أو

هويّ الربح له (١٠) أي أن الأسلوب في صورته

التي أتى بها يعمد إلى رضم الشبهد أسام

إليهما ابن الأثير(A). الأول إجراء المسفات للنكورة على الرسول صلى الله عليه وسلم، واثناني أن يخرج من تهمة التعصب لنفسه. ومن التحول في الأساليب كذلك الانتقال من التعبير بفعل إلى التعبير ينقحر، وذلك لا يكون إلا لتكتة يجددها السياق ويكشف عنها، قمثلاً ينجد المعدول من التعبير بالفعل للضمارع إلى الأمر، أو من الماضي إلى الأمر، أو من الماضي إلى الأمر، أو من الماضي إلى الأمر، ال عنير ذلك من المصور التي تتبعها البلاغيين، وكشفوا عن رومة التعبير فيها، وأسوق عثالين لبيان هذه الصالة:

المثال الأول: حديث قوم هود ، وجدلهم مع نبيهم، في قوله تعالى: (قالوا يا هود ما جثتنا ببيئة، وما نحن بتاركى الهتنا عن قواك، وما نمن لك بمؤمنين، إن نقول إلا امتراك بعض الهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا. أني برئ معا تضركون) فالسياق الذي يقتضيه الظاهر أن يقول: وإنى أشهد الله، وأشهدكم، لكن الآية لم تأت على هذا النصو. حستى لا يتصور أن شهادة هؤلاء الكفار كشهادة الله. فشهادة الله على شركهم صحيحة لكنه في إشهادهم يسخر منهم، ويتهكم بهم.

المفاطب ليرى ما مصير هذا الذي يشرك بالله.
ومن صدور هذا الفررج، والتصول، أسلوب
ومدفوة بأنه أسلوب المكيم. وهو إجابة السائل
بغير ما يترقب، أن إهمال سؤاله، وإجابته بشيء
فيه استنكار لسؤاله، وكنشف له عن الأولى
بالسؤال، والأجدر بالاستفهام، ومن خلال هذا
المفهرم، يظهر أن لهذا النمط من الكلام
معنى من المعانى، لكن السامع حين يجيب يأتي
بغير هذا المتوقع، لينبه إلى أن ما أجاب به هو
ما يوى عن رجل بدعى «القبيمتري» وهو من

المثال الثاني: قوله تعالى(٩): {ذلك ومن

 <sup>(</sup>٨) ابن الأثير: المثل السابر، القسم الثاني، ١٧٩.

<sup>(</sup>١) سورة المج : ٣٠ ـ ٣٠ ،

<sup>(</sup>١٠) لبن الأثير، المثل السابر، ١٨٤.

الخوارج. وكان قد ذكر المجاع بسره وحين أحضر بين يدى المجاع هدده قائلاً: «لاحملنك على الأدهم، يريد «القيده فقال الرجل: مثلك يصمل على الأدهم والأشهب» يعنى أن مثله على الأدهم الأشهب» يعنى أن مثله على الأدهم الأشهبه، فقال الحجاج – وكانه يبين له أنه يترعده لا يعده — ويلك إنه لعديد يبين له أنه يترعده لا يعده — ويلك إنه لعديد وتول: ولان يكون بليداً عواما فقا عدور محجبة في الشعر ينحو الشعراء بها هذا المنص على نصر ما نجد في قول هذا الشاعر الذي اكثر من الطلب، وتكرر مجينه لهذا الشاعر الذي اكثر من الطلب، وتكرر مجينه لهذا المعدور واراد أن سن للمعدور ذلك. فقال:

قلت: ثقلت إذا أتيت مراراً قال: ثقلت كاهلى بالأيادى

قلت: طوات . قال: بل تطولت

وأبرمت . قال: حبل ودادي

لقد أراد أن يقول له ثقات بكثرة المطالب، وتكور المجيء، لكن الجواب ياتيه باتك أكرمتنى وأنعمت على وأراد أن يقبول إننى أثرت الملل دأبرمته لكن المتلقى يعسمل هذا على إحكام المودة وتوثيق عراها.

(١١) السكاكي أبو يعقوب: مفتاح العلوم، ٥٠ .

#### خروج الخبر والإنشاء على مقتضى الظاهر

ومن التحول في الأساليب، أو مجير الكلام على غير ما يقتضى الظاهر ما تحدثوا عنه في كل من الغبر والإنشاء وهم قد لاحتلوا أثر هذا الخروج على المثلقي، ومما يدل على ذلك ــ زيادة على ما تقــــــــم ما تحسنت به أبو يعـقــوب السكاكي(١١) في هذه المسالة ــ تحديداً \_ إذ يقول: وهذا النوع أعنى نفث الكلام علي خلاف مقتضى الظاهر، متى رقع عند النظار موقعه، استهن الأنفس، وإنق الأسماع، وهذ القرائح الرامية في حدق البيان، وهم يستكثرون من هذا الذن في محاوراتهم».

وتجدر الإشارة من خلال هذه العبارة إلى

موقع العمل في النفس، وإلى أن العرب يكثرون من هذا الفن في محصاوراتهم، معا ذلك إلا لمرفتهم بالآثار الفنية والنفسية التي تترتب عليه. كما يرجع ذلك إلى عيلهم إلى عمق الألب، وما يكون فيه من الدوافع التي تنفه للثلثي إلى التفكير. ولهم عيارة تدل بوضوح على ذلك. فقى حديثهم عن بعض أهداف الحذف يقولون: «إن دلا المقل، أقوى من دلالة اللفظ، لكن لابد أن نفرق بين عمق الأفكار وبقتها وحاجتها إلى البحث والاستنباط، والتمعيد بسبب خلل في التركيب أو خطا فيه.

ويكاد الخروج علي مقتضى الظاهر في كل

من الشهر والإنشاء يكون ظاهرة مضماردة. فوظيفة الغبر معروفة، وهي فائدة الغير، أن الازم القائدة. لكن الغبر يضرج عن ذلك لنكتة فنية. فابن الرومي حين يقول:

بكائكما يشفي رإن كان لا يجدى

فجودأ فقد أدرى نظيركما عندى

لا يزيد واحدا من الأمرين بالمبر، ولا يطلب بالأمر حصول الفعل، لكنه فيهما يثرف دممه، ويبث حزته وأساء على ولده.

والمنتنبي لم يرد أن يوظف الخبر في معناه. فيعطينا فائدته، أو لازم هذه الفائدة حين يقول:

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي

وأسمعت كلماتي من به ميمم

أنام ملء جفوني عن شواردها

ويسهر الغلق جراهأ ويغتمسوا

الخيل والليل والبيداء تمرفني

والسيف والرمح والقرطاس والقلم

إن المتنبى يوظف الأسلوب ليكشف لنا من خلاله هذه الشخصية التي تعرف نفسها وتقدر عبقريتها، وتقدمها للناس العدو قبل الصديق. إن المتنبى يكشف عن عظمه، وبقاذ فنه على من يريد، ومن لا يريد، لأن هذا الشسمدر يضرح الأشياء عن صفاتها، ويجعل الحواس تعظير على

عللها. فكلماته يسمعها الأصم، وأدبه ينظر إليه الأعمى.

وأضرب الفير كل منها نتاسبه حالة من حالات الكلام وحين يأتى علي هذا النحو، يكون قد جاء على مقتضى الظاهر. قمثلاً المنكر يؤكد له الكلام، وغير المنكر يساق له الكلام من غير توكيد. لكن البلاغة العليا تمكس، قياتي الكلام المنكر من غير توكيد. ويأتي لغير المنكر مؤكداً. وذلك الأفراض يساعد المسياق على بيانها.

والمووون من الشمراء ينجنبون إلى هذا الذن بمواهبهم وقدراتهم، فهذا محجلة بن فضلة الباهليء يجد ابن عمه عشقيقاء قد جاء مستهيئا بقدراتهم، مستهزئا بهم، حين أتى واضعا رمحه في معورة من لا يجد أمامه من يقاتله، لقد وضع رمحه على فخذه وجمل عرضه ناحية عزلاء القوم، ومثل هذه المالة فهها عدم اكتراث بهم، كانهم ليسوا أهلا للعرب والقتال، ولا يملكون عدت، غذاطيه قائلا:

جاء شقيق عارضا رمحه

إن بني عمك قيهم رماح

لقد كد له الكلام مع أنه غير منكر. لكن ظاهر حالته جعله في منزلة المنكر

وإذا تجاوزنا القبر إلى الإنشاء، وجدنا اللغمة توظف كل نوع منه لأداء أسر مما لكن البلغة الرفيعة تتجارز هذه الوظيفة لتشير إلى

شيء آخر. يقف عليه أهل النظر ومن يعرف مسالك الأنب وماربه، ويصل إلى أعساقة وأغواره.

قالاستفهام في اللغة لطلب الفهم، وكل أداة من أدواته يستشهم بها عن شيء لكننا تجد الاستقهام يضرج عن هذه الوظيفة لقاية فنية . وعلى سبيل المثال حين يقول المتنبى:

> يا ساقيي أخدر في كترسكما لم في كترسكما هم وتسهيد أشخرة أنا؟ ما لي لا تغيرني هذي المدام ولا هذي الأغاريدد إذا أربت كميت اللون مسافية رجيتها وحبيب النفس مفقود. ماذا لقيت من الدنيا وأعجبها أني بما أنا بالي منه محسور

لا يطلب عن الأصور التي استفهم عنها جواباً، لكنه يقرر حالة الحزن والألم التي امتلاً بها، والتي جعلته يشعر أن كل وسائل البهجة والمتعة. لا تستطيع أن تغير حالته. وعلى الجملة قد أحصيت للاستفهام ما يقرب من عشرين حالة يعبر عنها، كالنفي والاستبعاء، والاستتكار والتعجب، والتعني وغيرها (١٧).

واللغة وفسعت أداة التمغى هي : دليت ومرف العلماء التمغى بأنه طلب شيء يصبعب تمقيقة أو يستحيل. لكننا نجد استخدام أداة نخرى للتمغى، وذلك لأن الحالة والمقام يقتضى ذلك، على نصو ما نجد في هذا الموقف الذي هتى يوقد له على الطين، ويبني له مسرحاً يبلغ بسبباب السماوات، حتى يرى الإله الذي يدعو له موسى، وذلك في قوله تمالى: (يا هامان ابن لي صدرحاً للميا الإسلاماوات، السبباب، اسبباب ابن لي صدرحاً للميا الإسباب، اسبباب ابن لي صدرحاً للميا الإسباب، اسبباب كانبا، وكذلك زين الارعون سوء عمله، ومد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تبايا (١٢)

لقد ممورت لفرعون قوته الحمقاء، وما في
يديه من السلطان، ويما تهيا له من إمانات وما
وجد من طاعة هؤلاء الذين استخفهم ، أن ما
يطلبه ممكن التحقيق، فعبّر عن أمثيته بحرف
الرجاء،

ويطول بنا الأمر إذا أردنا أن تحصى كل ما ينشل ثحت هذه الظاهر التى أحسب السربية تتوسع في استخدامها، متجاورة التعبير باللفظ، ومتجاورة دلالته. وتلك لفة الفن التى يصدق عليها قولهم وإنها لمة دالة.

<sup>(</sup>١٢) توفيق الفيل: بلاغة التراكيب: دراسة في علم المعاني

<sup>(</sup>١٣) سورة غاقر : ٣٧ .

المشل على كتاب «المقرَّب» في النحو في النحو تصنيف الشيخ ابن عصفور الإشبيلي المتوفى سنة ٢٠٦٥ه المجلد الثاني المجلد الثاني (حسب تقسيم المحققة)

د.فتحية توفيق صلاح ..

#### ملخص البحث،

كان من عادة العلماء القدامي أن يصتفوا ثمّ يشرحواما يصنفون هي كتاب آخر، كما فعل ابن عصفور الإشبيلي (المتوفي 178هـ) إذ ألف كتابه المشهور والمقرب، هي النحو، بعدها قام بشرح ما هيه من ألفاظ ومصطلحات صعبة، وقدم الأمثلة التي توضح ذلك في كتاب أسماه «المثل على كتاب المقرب».

أستاذ الدراسات النحوية واللغوية المساعد بجامعة الزيتونة الأردنية الأهلية .. عمان الأردن .

وشاءت الأقدار فِي أواخـر السبعينات أن يسجل اسمي فِي جامعة لندن/ كلية الدراسات الشرقية للحصول على درجة الدكتوراه فِي النحو المربي. ولقد وقع اختياري على مخطوط " الْمُثُل " فقيت بتحقيقه وشرحه للأسباب الآتية :

- ١- المنزلة الرفيعة التي يتمتع بها صاحب المخطوط، هيخ نحاة عصره في الأندلس.
  - ٧- قيمة كتاب " الْمُقَرِّب " ذاته ؛ الَّذِي هو من أهم آثار ابن عُصْفُور.
- ٣- المنهاج الَّذِي اتبعه ابن عُصْفُور فِي " الْمُثَّل " من حيث الشرح والتعليق على " الْمُقَرَّب " .

ومن حسن حظي أن أستاني الَّذِي أشرف على رسالتي David Cowan "الحاجُ داود كَانَ" يقدر الجهد وحرارة العمل، فطلب مني أن أقدم قبيما من ذاك المخطوط لنيل درجـة الدكتـوراة ، بدءا من " ذِكْر حَقِيقة النَّحْو " إلى " نَوَّع منه آخَر " .

وهانذا الآن وبعد انقطاع طويل أواصل تحقيق وشرح قسم آخس من الخطوط المنكور الواقع بين [ فأما " أن " و " ما " و " كي " المصاريات ] وثهاية باب [ نمم وبئس ] .

ولقد تناولت في هذا البحث، وقبل البدء بالتحقيق، ما يلي :

- ١- ترجمة مختصرة لابن عُصْنُور الإشبيليّ.
  - ٧- أممية كتاب "الْمُتَرَّب".
- ٣- المنهاج الَّذِي اتبعه ابن عُصْفُور فِي " الْمُثُلِّ " .
  - المخطوطات التي اعتبدتها في التحقيق.

# ابن عُصْفُور الإِشْبِيلِيّ أبو الْحَسَن ، عَلِيَ بن مُؤْمِن ١٩٥٥ – ١٩٦٩ م ١٩٠٠م

يقول الغُبْرِينِي فِي كتابه " عُنْوَان الذِّرَايَة " ضمن ترجمته لابن عُصْفُور المعاصر له :

" كل من قرأ على أبي علي الشــلوبين ببلـده نجب، وأجلـهم عندي رجــلان: الأســتاذ ابــو الحسن هـذا والأســتاذ ابــو الحسن هـذا والأســتاذ أبــو الحسن بـن عُصّـفُــور، وما أعتقد فِـي المُلــتاذ ابــو الحسن بـن عُصّـفُــور، وما أعتقد فِـي المُلــتاذ ابــو الحقادين من الأمــاتيذ أجل منه. جمع رحمه الله بين الحقق والإتقان والتصور وفصاحة اللسان. هـــو حــافظ متصور لما هو حافظ له، قادر على التعبير عن محفوظه، وهذه هــي الفايــة. وقــل أن يجمع مشــل هــذا إلا الآحاد " .

ولد ابن عُصنُور حامل لواء العربية في زمانه في الأندلس بإشبيلية. درس العربية والأدب في الأندلس على أيدي جماعة من الملماء، منهم أبو علي الشلوبين رأس نحاة الأندلس وأبو الحسن اللّبّاج شيخ الأندلس، وقرأ عليه عدد كبير من التلاميذ أشهرهم وأكثرهم تأثرا به أبو حيان الأندلسي . تجول ابن عُصنُور في بلاد الأندلس ، بعد ذلك اجتاز البحر إلى افريقيسة واستقر في تونس وبها مات. كان مقربا من الأمير أبي عبدائه محمد بن أبي زكريا بن أبي حفص الّذي اعتبره أحد خواص مجلسه .

تآليف أبي الحسن في المربية هي من أحسن التصانيف ومن أجل الموضوعات والتــآليف. ومن أشهرها كتاب " الْمُثَرِّب " فِي النحو ، وهو كتاب بارع مارت بذكره الركبان . (''

<sup>&</sup>lt;sup>00</sup> هذا ملخص مختصر للتعريف بابن هُصَنُّور . أما ترجمة حياته بالتفصيل فيي موجودة في المراجع الآتية : ابن الزبير . <u>صلة الصلة</u> ، ص ١٤٢ -١٤٣ . . ابن شاكر الكتبى . <u>فوات الوضات</u> . جـ١٩٥-١٨٤ .

ابن عُمَنُور ، الْفُقُولِ ، جدا/٧-١٠ . ، ابن عُمْقُور ، المِقتِه في التصريف . جدا/٢-٠ .

ابن العماد الحنبلي ، <u>خذرات الذهب</u> . جـه/١٣٠-٢٣١ . ، ابن قننذ . <u>الرفيات</u> . ص ٢٣١.

## أهمية كتاب " الْمُقَرَّب "

مما يتميز به منهج ابن عُصنُور في هذا الْكِتاب :

- مخالفته ما اعتاده النحاة، فقد بدأ بعد أقسام الكلام بأحكامها حين التركيب، وأول الأحكام
   الإعراب، وأول ألقابه الرقم، وأول المرفوعات الفاعل.
- ٢- البرامة والدقة في التماريف، ولذلك كثر اقتباس النحاة منها، أمثال: ابن هشام الأنصاري،
   والأشموني، وابن يميش.
- "" تتبع الماني اللفوية للأدوات واستمعالاتها، وتقصي الأحكام تقصيا لا نظير له في ضيره من
   كتب النحو.
  - ابتكار العلل.
  - o- غلبة النطق عليه . (¹)

# أما المنهاج الَّذِي اتبعه ابن عُصْفُور فِي " الْمُثُل " أي

الأنصاري الراكشي ، الذيل والتكملة ، السقر الخامس ، جدا / ٤١٤-٤١٣ .

بروكلمان ، <u>قاريخ الأنب العربي</u> ، جــه/٣٦٧-٣٦٧ .

البادادي (اسماعيل) ، هدمة العارفين ، المجلد الأول / ٧١٣ . ، الزركلي ، الأصلام ، الطبعة السادسة.

النبريني ، <u>عنوان الدواية</u> ، ص ٣١٧-٣١٩. ، النزي ، <u>تشييف السامع (مخطوط)</u>. ص ٥٥.

قبارة ، ابن عُصِّلُو، والتصريف ، ص ٢٢-٢٦ . ، كحالة ، معجم اللالفين .

Troupeau, <u>The Encyclopaedia of Islam</u>, Volume III, page 962.

### في الشرح والتعليق على " المقرب " فهو الآتي :

- إنتقاء المطلحات والكلمات الصعبة وشرحها بأساوب واضح. سهل، قريب من الافهام.
- بـ تقديم الأمثلة العديدة المأخوذة من القرآن الكريم، والقراءات، والحديث . والأدب، والأمثال.
   وكلام العرب، وأقوال النحاة، وذلك خلال شرحه للقضايا النحوية.
  - تقديم المانى اللغوية للكلمات التي تتخلل الثواهد النحوية.
    - وضع أسئلة وإعطاء الإجابة بطريقة منطقية.
  - ه- ذكر آراء النحاة، وتفضيله الواحد على الآخر مع بيان الأسباب.
    - ٦- دحض آراء بعض النحاة مع تقديم الأسباب.

#### المخطوطات التي اعتمدتها في التحقيق

في البداية كنت عازمة على تحقيق " خرح المقرب " ولكن عندما ذهبت إلى استأنبول.
وتمكنت من الحصول والوقوف على المخطوطات التي كنت بحاجتها، مع الحصول على " شرح ألمقرب "
نسخة فاس في الوقت ذاته ومقابلتها مع غيرها. وجدت أن " شرح المقرب " هو ذاته " المثل على
كتاب المقرب "، وليسا أثرين مختلفين كما هو مذكور في " المقرب " تحقيق أحمد عبد الستار الجواري
وعبد الله الجبوري . (1)

<sup>&</sup>quot; ابن مصاور. العقرب ، جدا / ١٦-١٧.

هنا غيرت رأمي وقررت، بعد استشارة أستاني Mr. Cowan، تحقيق وشرح " المُشُل " واتخذتها المخطوط الرئيسي وقارنت غيرها بها. ذلك لأن " المُثُل " منقوطة، ومشكولة جزئيا. والتلف فيها قليل بالإضافة إلى ذكر الناسخ وتاريخ النسخ .

وهذا وصف للمخطوطات التي امتمدتها، مع ذكر المكتبات التي وجدت فيها :

" الْمُثُلُ عَلَى كِتَابِ الْمُقَنَّ " / سليمانية / عاشر أفندي/ ١٩٧٨ :

القياس – ٢٦×١٨٨ سم. عدد البورق – ٤٠ . عدد السطور فِي الصفحة الواحدة – ٢٦، ٧٧. الفلاف قديم، اللون مزيج من اللون البني المبود واللون الأزرق، لون الضلاف الخلفي بني. الخط نسخ واضح، سهل القراءة .

يوجد نسخة منها في الكتبة الصرية تحت الرقم ( ١٩٩١ ) تحو، وصورة عنها فِي معهد إحياء الخطوطات العربية تحت الرقم (١٤٠ ) . أشرت إليها بالحرف (م ).

" شرح الْمُقَرَّب " / جامعة استانبول/١٣٣٥ :

القياس ١٧× ٢٥ سم. عدد الورق – ٦١. عدد السطور في الصفحة الواحدة - ٢١. الغلاف قديم، اللون أصغر، لون الغلاف الخلفي بني. الخط نسخ واضح، غير مشكول وغير منقوط كل ورق الخطوط ملصق على ورق آخر لحفظ الأصل، وهذا سبب نقصا في نهاية بعض السطور، بالإضافة إلى وجود شيء من التلف في البداية. حالة الخطوط ليست سيئة.

يوجد صورتان عن هذا للخطوط : واحدة فِي معهد إحياء الخطوطات العربية تحت الرقم (١٠٦) ، والثانية فِي مكتبة الأوقاف العامة فِي بغداد تحت الرقم (٤٥) . أشرت إليها بالحرف ( ش ).

وفي بغداد اطّلعت على النسخة المورة عن " شرح الْمُقَرَّب " الموجودة في مكتبة الأوقاف العامة. وبعد جهود متواصلة ومراسلات عديدة تمكنت من الحصول على نسخة " شرح المُمُرّب" . الموجودة في خزانة القروبين بفاس ( ٤٠/٥١١ ) . ومن سوء الحظ لم استطع الاستفادة من هذه النسخة لأن التلف قيها كثير ، والخط غير واضح كما أنها ناقصة في البدء والختام . غير أنها من ناحيسة أخرى أجابتني عن السؤال الذي كنت أرده دائما : " لماذا تكرر معظم المراجع الآتي : ابن عُصْفُور لم يتم " شرح المُمَرِّب" ؟ . وفي رأبي أن مصنفي تلك المراجع لم يطلموا إلا على المورة هذه الموجودة في خزانسة القروبين بناس ، لأن على صفحة غلافها كتب ما يلي : " ولمل مؤلفه لم يتم الشرح في أصله" .

#### " الْمُقَرَّب فِي النحو " / سليمانية / يني جامع / ١١٠٧ :

التياس - ١٧,٥ × ٣٩سم . عدد الورق - ١٧٥ ، عدد السطور في الصفحة الواحدة - ١٧٠ . الورق بحالة جيدة جدا . واضح ، منقوط . الورق بحالة جيدة جدا . واضح ، منقوط . منقوط . الأبواب مرتبة . كون هذه النسخة أحسن نسخة اطلعت عليها في مكتبات استانبول بالنسبة إلى "المُقَرِّب" فقد اعتمدتها في التحقيق ، وأشرت إليها بالحرف ( ق ) .

#### " التدريب في مثل التقريب " / سليمانية / بخير أغا أيوب / ١/١٧٣ :

القياس - ١٨×١٣٫٥ سم . عدد الورق - ٣٢ . عدد السطور في الصفحة الواحدة - ٢٠، ٢٥. ٢٠. ٧٧. الورق بحالة جيدة. الفلاف مزيج من اللون الأزرق والأصغر والأحمر. النسلاف الخلفِي يمني مصود. الخط نمخ ، واضح نوعا ما ، منقوط ، مشكول جزئيا . الخطوط بحالة جيدة .

هذا الخطوط لأبي حيان الأندلسي (محمد بن يوسف) الَّذِي اختصر كتاب "الْمُقَرَّب" فِي " التقريب" قصعب قهمه. لذا علق بعدها على " التقريب" و " الْمُفَرَّب" فِي كتابه هذا " التدريب" " أَنْ الْمُوَرَّب " فِي كتابه هذا " التدريب" " أَنْ الْمُورَّب " فِي كتابه هذا " التدريب" .

توجد مورة عن هذا المخطوط "التدريب" في معهد إحياء المخطوطات العربية ، مكتوبـة سنة ( ١٨/٨م.) تحت الرقم (٣٧ ). ولقد سنحت الفرصة في وأنا في استانبوك أن أطلع على نسخة أخــرى من " التدريب في مثل التقريب " في مكتبة بايزيد عمومي/ ١٤٧٧. وهناك نسخة من هذا الخطــوط في مكتبــة ننشهر / ١/٢٩٧ ، غير أنني لم أتمكن من الوقوف عليها.

أما المنهاج الَّذِي اتبعته في تحقيق وشرح هذا المخطوط " الْمُثِّل " فهو الآتي :

- حاولت قدر استطاعتي تقديم المخطوط بطريقة جيدة من حيث الشكل والترقيم.
  - بينت الاختلاف بين نمخ المخطوط، ودونت ذلك حمب ما وجد عليه.
    - ٣- شرحت الألفاظ والتعابير التي اعتقدت أنها بحاجة إلى توضيع.
- ٤- وضحت الكلام المأخوذ من " الْمُقَرِّب " : " وَقَوْلِي ، قولِي " وذلك بذكر ما جاء قبله أو بعده فِي " الْمُقَرِّب " ذاته.
- حاولت أن أخرح التضايا النحوية الواردة خرحا وافيا ، وذلك بالرجوع إلى مراجع أخرى
   متعددة.
  - ٦- أ مرفت الأعلام التي ورد ذكرها باختصار.
  - ٧- أما الشواهد النحوية فقد اتبعت ممها الطريقة الآتية :
    - أ -- ذكرت البحور الشعرية.
    - ب رتبت الراجع التي عالجت الشاهد هكذا:
      - الْمُقَرَّب (ق).
      - ائتدریب ( ب ) .

• الديوان .

• كتاب سيبويه (لأن معظم المراجع تكرر ما ذكره سيبويه).

بعدها أدرجت المراجع الأخرى حسب الحروف الهجائية للمؤلف. وإذا كان هشالك كلمة لم تشرح في المراجع المذكورة وبحاجة إلى توضيح. فقد قمت بشرحها في نهاية التعليسق

# وَقُوْلِي

[ فَأَمًّا " أَنْ " و " ما " و " كَيْ " المَصْدَريَّاتُ ] (') إلى آخِره

وثالُ لَلِكَ: " يُعْجِبُنِي أَنَّكَ قَائِمُ " أَوْ " أَنْ تَقُومَ " أَوْ " مَا تَصْنَعُ " تُرِيدُ: " يُعْجِبُنِي قِيَامُسكَ أَوْ صُنْفُكَ " . وَ" جِنْتُ كُنْ قُدُومَنِي " أَيْ : " لإخْرَاءِكَ لِي "<sup>(7)</sup>.

وَمِثَالُ وَصُلِ الأَمْمَاءِ المَوْصُولَةِ بِالطُّرُوفِ وَالْجَرُورَاتِ الثَّامَّةِ، وَالجُمُلِ المُحْتَمِلَةِ لِلصَّلَّقِ وَالكَذِبَ الخَلِيَّةِ مِنْ مَمْنَى التَّمَجُّبِ المُحْتَمِلَةِ عَلَى صَهِيرٍ يَمُوثُ عَلَى الْوَصُولِ، قُولُكَ: " جَاءَنِي الَّذِي فِي الدَّارِ " وَ " جَاءَنِي الَّذِي عِنْدَكَ" وَ " جَاءَنِي<sup>00</sup> الَّذِي قَامَ أَبُوهُ ". وَلَوْ قُلْتَ : " جَاءَنِي الَّذِي بِكَ " أَوْ " الْسُدِي الْيُومُ " لَمَ

<sup>&</sup>quot; ق : " قاما أن وما وكي المدريات قلا توصل الا بالجمل الفعلية " .

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>م: " لاكرامك " .

<sup>&</sup>quot; و : " الذي عندك وجاني " : مدرجة في الحاشية اليعني.

يُجُرُّ بِالنَّهُمَّا تَاقِمَانِ لاَ فَايْنَهُ فِي وَمُلِ الْمُوسُول بِهِمَا<sup>۞</sup>. وَكَذَلِكَ لَو ۗ قَلْتَ: " جَاءَنِي الَّذِي ما أَحْسَنَهُ " لَمْ يَجُرُّ بِالنَّ" التَّمَخُّبُ لا يُوصَلُ بِهِ ۚ وَكَذَلِكَ لُوْ قُلْتَ: " جَاءَنِي الَّذِي عَمْرُو فَايِمٌ " لَمْ يَجُرُّ لِأَنَّ الجُمُلَةَ عَلَيْرُ مُحْتَمِلَةٍ لِلصَّدُقِ عَائِدٍ إِلَى الْفُوصُول. وَكَذَلِكَ لَوْ قُلْتَ: " جَاءَنِي الَّذِي لَمَلَهُ قَائِمٌ " لَمْ يَجُرُّ لِأَنَّ الجُمُلَةَ غَيْرُ مُحْتَمِلَةٍ لِلصَّدُقِ وَالتَكِيدِ. فَأَنَّ قُولُ الفَرْزُقَ ﴿ الْنَّالَةِ لَا لَمُنْ الْنَوْمُ فَلْ الْمُعْرِلَةِ الْمُعْرِلِينَ ال

وَإِنِّي لَرَامٍ نَظْرَةً قَبُلَ النِّي لَعَلِّي - وَإِنْ شَطَّتْ نَوَاهَا- أَزُورُهَا(\* الطويا]

```
(t) ش : " واو قلت ... بهما " : ماقطة .
```

ابن فقيل ، شرح ابن عقيل، تحليق محمد محيى الدين عبد الحميد ، جدا / ١٩٤ : ١١٣ :

لراج . ذهب الكسائي إلى أنه يجوز أن تكون صقة للوصول جملة إنشائية. واستدل على ذلك بالسماع ، فمن ذلك قول الفرزدي. والكثير في الاستصال حذف اللاون مع ( لمل) وهو الذي استصله القرآن الكريم ، مثل قوله تصالى: " لعلي أبلغ الأسماب " وقوله سمحاك: " لعلى أعمل صالحا " . ومنه قول الفرزدي.

وذلك على أن تقدر الصلة " أزورها "، وتقدر خبر " لمل " محدوقا، أي : " لعلى أقمل ذلك ".

الأشوني، شرح الأشوني، جـ / ١٢٢ :

اراج .

راني لراج نظرة قبل التي لملي وإن شطت نواها أزورها

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> م : " وكدلك لو" . ه ش : " ولو".

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ش: "لانقلس".

<sup>&</sup>lt;sup>M</sup> ش : " په موصول " .

<sup>&</sup>lt;sup>(0)</sup> هنأم بن غالب، شاحر أموي ,

الغرزدي، <u>ديوان الفرزدي</u>، المجلد الأول / a .

٥٠ الفرزدي، يمو<u>ان الفرزدي</u>، السجاد الثاني / ١٠٦ :

وإني لرام رمية قبل التي لعل - وإن شقت على - أنالها

هذا البيت من قميدة يندح بها بلال بن أبي بردة .

فَوْصَلَ : " الَّتِي " يـ " لَكُلْ " وَمَا بَعْدَهَا وَهِيَ مِنَ الجُمُلِ غَيْرِ الْخُتَمِلَةِ لِلصَّدَقِ وَالْكَذِيدِ. فَيَتَخَسَّرُجُ عَلَى إضْمَارِ الْقَوْلِ، التَّغْمِيرُ: قِبَلَ النِّتِي أَقُولُ : " لَمَنَّى وَإِنْ ضَمَّتْ نُواهَا أَزُورُهَا ". فَالصَّلَةُ مَلَى صَلاً مَحْدُولَةً وَهِيَ : " أَفُولُ ".

وَالْمُرْبُ كَثِيراً مَا تُضُورُ القَوْلُ، قَالَ تَصَالَى: " وَالْفَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلُّ بَنابٍ، سَلَمُّ مَلَيْكُم "``ايُّ : يَقُولُونَ : " سَلَامُ عَلَيْكُم ". وَقَدْ تَقَدَّمْ تَعْثِيلُ وَصْلِ " الأَلِفِ وَالَّادِمِ الْفُمُول '`

# وَقُوْلِي

### [ إِنْ كَانَ مَرْفُوعًا وَكَانَ غَيْرَ مُبْتَدَإِ لَمْ يَجُزْ حَدْفُهُ ] "

ملى أن جملة ( لملي ...) ملة ( التي ) ، يتقير القول، أي: " التي أقول لملي أزورها ". وإنما قدر ( أقول ) لأنها إنشائية لا يسم وقرمها ملة، فقدر القول لتكون خبرية. وينبئي أن يقول: " التي أقول فيها لملي " ليحمل مائد الموصول.

البندادي، شرح أبيات المغني، تحقيق عبد العزيز رباح/ أحمد يوسف دقاق، جـ٣ / ١٩١ :

جملة " وإن شطت نواها " جملة اهتراضية بين " لعلى " وخيرها.

السيوطي، <u>شرح شواهد المندي</u>، تصحيح وتعليق التركزي الشفقيطي؛ القسم الثاني/ ٨١٠ .

السيوطي، همع الهوامع، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون/ عبد العال سالم مكرم، جـــ١/ ٣٩٦ :

وتأولد غيره على إشمار القول. أي : " أقول: لعلي " أو الصلة " أزورها " وخبر " لعل " مضمر، والجملة اعتراض. والنسوى: الوجه الذي يقصده للسافر، وهي مؤتفة .

هاول، <u>قواعد اللغة العربية النصحي ( الأصيلة )</u> ، جــ ١ ، كراسة ٢، ص ٩٩٠ :

ئراج.

(1) من سورة " الرحد " ۲۲/۱۳ ، ۲۴ .

<sup>0)</sup> ش: " اسم " : ساقطة.

" نحو: " الضارب " تريد: " الذي ضرب " و " المضروب " تريد: " الذي ضرب ".

ابن مُصنُّور، المُّثُلُ على كتاب المُقرَّب، تحقيق رشرم فتحية سلام. المجلد الأول / ١٤٦.

مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُكَ: " جَاءَتِي الَّذِينَ قَامُوا "، " فَـ " الْـوَاوُ " مِنْ (") " قاموا " صَمِيرُ مَرْفُوعُ لاَتَّـهُ صَبِيرُ الفاعِلِ، وَلا يَجُورُ أَنْ تُقُولَ: " جَاءَنِي الَّذِينَ قَامَ " فَتَحْذِفَهُ ۚ

# وَقُوْلِي

[ وَإِنْ كَانَ مُبْتَدَاً وَكَانَ<sup>(١)</sup> الْخَبَرُ فِعْلا أَوْ ظَرْفًا أَوْ مَجْرُورًا لَمْ يَجُزْ حَذْفُهُ ] <sup>١٠</sup>

صَالُ ذَلِكَ قَوْلُكَ: " جَاءَنِي الَّذِي هُوَ يَضْحَكُ " أَوْ " جَاءَنِي الَّذِي هُوَ عِنْدَ زَيْدٍ " أَوْ " جَاءَنِي الَّذِي هُوَ عِنْدَ زَيْدٍ " أَوْ " جَاءَنِي الَّذِي هُوَ عَلْدَ رَيْدٍ " أَوْ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللْمُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللْمُ الل

# وَقَوْلِي

### [وكان الموصول " أيا " جاز إثباته وحذفه]

مِثَالُ ذِلِكَ قَوْلُكَ : " يُمْجِيُنِي أَيُّهُمْ هُوَ قَائِمٌ " وَ " أَيُّهُم هُوَ قَائِمٌ فِي الدَّارِ " . وَإِنْ خِنْتَ قَلْتَ : "تُعْجَبُنِي أَيُّهُمْ قَائِمٌ " وَ " أَيُّمُ قَائِمٌ فِي الدَّارِ "

<sup>(\*)</sup> ق : \* والضمير المايد على الموصول إن كان مرفوها وكان غير مبتدأ لم يجز حذف \*.

<sup>&</sup>lt;sup>(0)</sup> ش: "قى ".

<sup>&</sup>quot;ق: " مبتدأ وكان " ; مدرجة في الحاشية اليسرى.

أن ق : " وأن كان مبتدأ وكان الخبر ظرفا أو مجرورا أو جملة قمليد أو اسمية ثم يجز حذف " .

<sup>&</sup>lt;sup>™</sup> ش: "ولا".

اله م : " والكلام " ,

# وَقُوْلِي

[ وإن كان الموصول<sup>(ه)</sup> غير <sup>(١)</sup> ذلك، فإن كان فِي الصلة طول جاز إثباته وحذفه ]

أَعْنِي أَنَّهُ إِنْ ﴿ كَانَ الْمُوْصُولُ غَيْرَ \* أَيَ \* ﴿ مِثْلَ \* الَّذِي \* ﴿ تَقُولُ : \* يُعْجِبُنِي الَّذِي هُوَ قَائِمُ فِي السَّارِ \* وَ \* يُعْجِبُنِي الَّذِي قَائِمٌ فِي النَّارِ \*. نَنَّا طَائِفُ المَنْةُ بِالنَّجْرُورِ جازَ إثباتُ الطَّيْدِ الْمُؤْمُّنَةُ وَخَلْفُهُ

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَمَالَى: " وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الأَرْضِ إِلَهُ " ، التقديرُ: " هُـوَ الَّذِي هُوَ اللَّذِي هُو السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الأَرْضِ إِلَهُ " أَن التقديرُ: " هُـوَ اللَّهِ عَاللَّمُ لَكُ سُوءًا " . وَمِنْ كَالمِ الْمَرْبِ : " مَا أَنا بِاللَّذِي قَائِلُ لَكَ سُوءًا " أَن مَا لَتَقْدِيرُ: " اللَّهِ عَلَى اللَّهُ بِاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالَى الْمُعَالَمُ عَلَى الْمُعَلِّلَ عَلَى اللْمُعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلَ

<sup>&</sup>quot; ق: " للوصول " : مدرجة في الحاشية اليسرى.

<sup>&</sup>lt;sup>١١</sup> ق: " فير " .

<sup>&</sup>lt;sup>™</sup> ذان: باقطة.

<sup>(\*</sup> ب : " في فير أي : لان ايا لا يشترط الطول في صلتها بل يجوز حنف الضمير تحو سيقوم ايهم فاضل أي هو قاضل ".

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> ش : " الدى والـتى " .

<sup>(</sup>١) من سورة " الزخرف " ٨٤/٤٢ .

<sup>&</sup>quot; ش: " التقدير ... إنه " : ساقيلة .

<sup>&</sup>quot; سيبويه ، <u>الْكتاب</u> ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، المجلد الثاني/ ١٠٨ :

زمم الخليل - رحمه الله -- أنه سمع من العرب رجلا يقول: " ما أنا بالذي قائلُ لك سوءا ".

ابن الشجري، الأمال الشجرية . جــ / ٧٥ .

۱۱ ش : " يألدى " .

فَأَمَّا قَوْلُهُ تَمَالَى: " مَثَلاً ما بَمُوضَةً "<sup>(0)</sup> - يَعْدِي بِرَفْعِ " بَمُوضَةٍ " وَ " أَخْسَنُ " <sup>(0)</sup> - وَ " ثماماً عَلَى الَّذِي آخْسَنُ " <sup>(0)</sup> فَثَالًا ، التَّقْدِيرُ: " مَثلاً مَا هُوْ بَمُوضَةً " وَ " عَلَى الَّذِي هُوْ أَخْسَنُ ". وَبِلْلُ ذَلِكَ قَـوْلُ عَيِّ <sup>(4)</sup> :

### لَمْ أَرْ وَتُلُ الْفِتْيَانِ فِي غِيَرِ (") إلَ أَيَّامٍ يَنْمَوْنَ مَا عَوَاقِبُهَا (") [النسوح]

د من سورة " البقرة " ٢٧٢ :

<sup>&</sup>quot; إن أنه لا يستحيي أن يشرب مثلا ما يعوضة فما قوقها ".

سيبويه، الكتاب: تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، المجلد الثاني / ١٣٨، ٢٨٦ :

<sup>&</sup>quot; مثلا ما يموشة " هي قرادة الشحاك، وإبراهيم بن أمي عبلة، ورؤية بن المجساج ، وقطرب . وقرادة الجمهور " بموضة " باللمب . السيراني: الرفع أن تجمل " ما " بمنزلة " الذي " ، كأنه قال : " مثلا الذي هو يموشة " .

ابن الشجري ، الأمالي الشجرية، جـ ١٠٧ . ، ابن يعيش ، شرح الفصل، جـ ١٥٢ .

الأنماري، سيويه والقراءات، ص ٣١ ، ٣١ . و الهروي، الأزهية، تحقيق عبد للعين لللوحي ، ص٨١.

<sup>&</sup>quot; م : " يعلي ... وأحسن " : مدرجة في الحاشية اليعني . ، ش : ساقطة.

<sup>🗥</sup> ش : " أحسن فِي قراه من رقع يعوف واحسن ".

من سورة " الأنمام " ٢٥٤/٦ : " ثم آلينا موسى الْكِتاب تماما على الذي أحسن ".

سيبويه . الْكَرَّابِ ، تحقيق وشرح هيد السلام محمد هارون . المجلد الثاني/ ١٠٨ :

هي قراءة يحيى بن يعمر وابن أبي اسحاق والحسن والأعمش.

ابن الشجري ، الأمالي الشجرية ، جـ ١/٧٥ . . ابن يعيش، شرح المفصل ، جـ٣/ ١٥٢ .

الأتصاري، <u>سيبوية والقراءات</u>، ص ٣١ ، ٣٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> عدي بن زيد السادي ، شاعر جاهلي.

المبادي ، <u>ديوان عدي بن زيد العبادي</u> ، تحقيق وجمع محمد جبّار المبيد، (صفحة المثلاف) / ٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> دُص: "عبر".

<sup>&</sup>lt;sup>(0)</sup> السادي، يبوا<u>ن مدي بن زيد السادي</u>، تحقيق وجمع محمد جيار المييد، ص ه £ :

# وَقُوْلِي

غين الأيام : ما يتسهيم ما هم فيه من مر الأيام وصروف الدهر. في " الأغاني" انها إحدى القصائد التي كتبها عدي من السجن إلى النمان بن المنذر يستعطف.

اين سلام ، <u>طبقات فحول الشعراء</u> ، شرح محمود محمد شاكر ، ص ١٤٧ :

فير . " فير " كل شيء (بضم فسكون) و " فيره " (بضم الذين وباء متددة مقتوحة) : بقيته . و " اللغير " بالتضديد أيضا جمع " فاير ". و " الذاير " : الباقي: يعلى : ما يقي من أياديم في هذه الدنيا.

ابن الشجري، الأمال الشجرية . جــا/٧٤ ، ٧٠ :

لم أر مثل الأقوام في غين. التقدير: " ينسون التي هي عواقبها " أي : " ينسون الأشياء التي هي عواقب الأيام ".

ابن قليبة، الشعر والشعراء، ص ١٣٩:

فين.

ابن يعيش، خرم النصل، جـ٣/١٥٢، ١٩٥٣:

أي : " ينسون الذي هو هواقبها " . وحذف الشمير من هذا ضعيف جدا لأن العائد هنا شطر الجملة وليس فضلة كـ " البهاء " في قولك : " الذي كلمته ". والذي سهله قلهلا العلم بموضمه إذ كانت الصلة لا تكون بالملود.

والبيت لعدي بن زيد العبادي من كلمة له كتب بها إلى النعمان بن المنظر يستعطفه ويعتذر إليه.

غين.

الأتصارى، سيوية والقراءات، ص ٣٣-٢٥، ٣٥:

فين، يدرون. أي : " الذي هو عواقبها " .

الميوطي، المزهر ، شرح وتصحيح محمد أحمد جاد المولى ورفاقه ، المجلد الثاني/ ٤٨٦.

شيخو: شعراء النصرانية قبل الإسلام، ص ٤٥٧:

غَبِنَ . يَقُولُ: الأَيَامُ تَغَيِنَ النَّاسُ فَتَحْدَعُهِمْ وَتَخْتَلُهُمْ مِثْلٌ " الْغَيْنُ " فِي البيع .

 $^{(1)}$  فإن كان منفصلا لم يجز حدفه  $^{(2)}$ 

مثال ذلك: " جاءني الذي لم أكرم إلا إياه " لا يجوز الحذف لأن " إياه " منفصل

وقولي

[ وإن(١) كان في صلة " الألف واللام " لم يجز حذفه إلا في ضعف من الكلام ]

مثال ذلك قولك : " جاءئي الضاربه زيـد "، تقول إن شـثت : " الضارب<sup>(٢)</sup> زيـد " تريـد : " الضاربه زيد " ، إلا أن ذلك قليل

وقولي

[ وإن كان في صلة غيرها ]

أعني في صلة غير " الألف واللام "

## وقولي

m م: "جنفه ".

<sup>(</sup>b) ق : " وإن كان منصوبا فأن كان مفقصلا لم يجز حققه " .

ا″ق: "قان ".

<sup>&</sup>quot; ش : " حانى الصارب " .

### [ فإن<sup>(١)</sup> كان فعلا ] <sup>(١)</sup>

أُمُّنِي إِنَّ كَانَ الْعَامِلُ فِي الضَّمِيرِ فِمْلاًّ

# وَقُوْلِي

[ فإن<sup>(ه)</sup> كان فِي الصلة ضمير آخر عائد على الموصول لم يجز حدَّفه ]

مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُكَ : " جَسَامَنِي الَّذِي أَكُرُمُتُكُ فِي دَارِهِ " لا يَجُورُ أَنْ نَقُولَ : " جَامَني الَّذِي \" أَكُرُمُتُ فِي دَارِهِ" قُرِيدُ : " الَّذِي أَكُرُمُتُكُ ( فِي دَارِهِ "

# وَقُوْلِي

[ وإن لم يكن جاز إثباته وحذفه ]

أَعْنِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَةِ ضَعِيرٌ آخَرُ يَشُوهُ عَلَى الْمُوضُولِ. وَمِشَالُ لَلِكَ : " جاءَتِي الَّذِي طَرَيْكُهُ " ، وَإِنْ خِئْتَ قُلْتَ : " الَّذِي طَرَيْتَ " . قَالَ تَمَالَى : " أَهَذَا الَّذِي يَمَتَ اللهُ رَسُولا " (" أَيْ : " يَمَنُهُ لَهُ رُسُولا "

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> ش : " وان " .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ق: " قان كان قملا " : ساقياة .

<sup>&</sup>lt;sup>۲۹</sup> ش : " وان " .

الله م : " الذي " : مدرجة في الحاشية اليسرى .

<sup>&</sup>lt;sup>m</sup> ش: "اكرمته ".

<sup>°°</sup> من سورة " القرقان " ٤١/٢٥ :

# وَقُوْلِي

ولا يجوز الفصل بين الصلة والموصول ولا بين أبعاض الصلة بأجنبي، وهو ما
 ليس من الصلة ٢

مِثَالُ ذَلِكَ : " ضَرَبْتُ زَيْدًا الَّذِي قَامَ أَيُوهُ " لا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ : "ضَرَبْتُ الَّذِي زَيْدًا قَامَ أَيُوهُ " . وَلا " ضَرَيْتُ الَّذِي قَامَ زَيْدًا أَيُّوهُ " فَتَغْمِلَ بَيْنَ الْمُوْمُولِ<sup>00</sup> وَيَبْنَ صِلْتِهِ . وَهِيَ " قَامَ أَيُّوهُ <sup>00</sup> بِمَلْشُولِ " ضَرَيْتُ " وَهُوَ " زَيْدٌ" . وَلا يَيْنَ يَنْضِ الشَّلَةِ ، وَهُوَ " قامَ <sup>00</sup> وَالْبَشْضِ الآخْرِ ، وَهُوْ : " أَيُّوهُ "

ب" زَيْدٍ " أَيْضًا الَّذِي هُوَ مَمْمُولُ "ضَرَيْت" لأَنَّهُ أَجْنَتِي ُّ مَنِ الصَّلَةِ . فَإِنْ فَصَلْتَ بجُمْلَةِ اصْتِرَاضِ ساغ ذلكَ كَالْفَصْل بالْقَدَّم بَيْنَ الصَّلَةِ وَالْمُوصول فِي قَوْلِهِ (\*) :

ذَاكَ الَّذِي - وَأَمِيكَ - يَمْرِفُ مَالِكًا (مالِكُ) [ الكامل ]

الصاوي، شرح نموان جرير، جـ١/٢٠) :

ذاك الذي وأبيك تمرف مالك والحق يدمغ ترهات الباطل

دنا البيت من مقطوعة قالها جرير ليحيى بن عقبة الطهوي.

والحق يدفع ترهات الباطل

<sup>&</sup>quot; وإذا رأوك إن يتخنونك إلا هزوا . أهذا الذي بمث لف رسولا ؟ " .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ش : " الموصول الدي هو الذي " .

<sup>&</sup>lt;sup>ال</sup> ش : " أيوه " : ساقطة ,

n م: "قايم".

<sup>&</sup>lt;sup>00</sup> ذرب: " ذاك ... مالكا " : ساقطة .

ق : قاك الذي وأبيك بعرف مالكا

# وَقُوْلِي

### [ ولا يجوز أن يتبع الموصول ولا يستثنى منه ولا يخبر عنه إلا بعد تمام صلته ]

مِثَالُ الإحْبَارِ عَنْمُ : " إِنَّ الَّذِي ضَرَبْتُ أَبِاهُ زَيْدٌ ". وَمِثَالُ الاسْتِثَنَاءِ مِنْهُ قَوْلُكَ" : " إِنَّ الَّذِينَ" قَامَ أَبُوهُمُ إِلاَ وَيُمَّا إِخُوتُكَ " . وَمِثَالُ إِتَّبَاعِهِ : " إِنَّ النِّبِي قَامَ أَبُوهُمُ إِخُوتُكَ " وَلا : " إِنَّ النِّبِي قَامَ لَتُونِي قَامَ إِنَّ الْفَيْعِيقَ قَامُ النَّاقِيَّةِ وَلِدُ : " إِنَّ النِّبِي قَامَ لَتُونِي قَامَ إِنَّ النِّبِي قَامَ لَا نَيْدًا أَبُوهُمُ إِخُوتُكَ " وَلا : " إِنَّ النِّبِي قَامَ لِلْا زَيْدًا أَبُوهُمُ إِخُوتُكَ " وَلا : " إِنَّ النِّبِي قَامَ

ابن جني، <u>الخصائص</u>، تحقيق محمد علي النجار، جــــ ٢٣٦٧ :

تعرف مالك . البيت من مقطوعة لجرير يهجو يحيى بن علقية الطهوي. ويريد بـ " مالك " قبيلة مالك بــن حنظلة مــن تميـم. وقوله " وأبيك " اعتراض بين للوصول والصلة .

ابن جني، <u>اللهم في العربية</u> ، تحقيق حسين محمد محمد شرف ، ص ٢٩٧ :

تعرف مالك.

ابن منظور ، <u>لسأن العرب</u> ، تحت مادة " توه " :

يعرف مالك. أنشده ابن بري. الترهات والترهات: الأباطيل، واحدتها: ترهة. الترهات في الأصل الطوق الصغار للتشعية صر الطريق الأصفر.

> ابن هشام؛ <u>مفضى اللينب</u>، تحقيق مازن مبارك / محمد علي حمدالله، مراجعة سيد الأفغاني، جـ٣/ ٢٣٦: يديغ.

السيوطي، <u>شرح شواهد المغني</u>، تصحيح وتعليق التركزي الشنقيطي، القسم الثاني/ ٨١٨ ، ٨١٨:

يعرف مالك، يدمغ. جرير يخاطب يحيى بن عقبة الطهوي والفرزدق.

السيوطي، همع الهوامع، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون / عبد العال سالم مكرم، جــ١/ ٣٠٣.

<sup>()</sup> ش : " تولك " : ساقطة .

<sup>00</sup>م: "الذي " .

"م: "إن": ليست واقحة ثماما.

الْمَاقِلَةَ أَبُوها هِنْدُ \* لِأَنْكَ لَوْ فَمَلْتَ ذَلِكَ لَكَنْتَ قَدْ أَثَيْتَ بِالْخَبَرِ وَبِالاسْتِلْنَاءِ وَبِالشَّامِعِ قَبْلُ تَمَامِ الصَّلَةِ، وَذِلِكَ لا يَجُوزُ لأَنْ الطَّلَةَ وَالْمُؤْمُولُ كَالشِّيَّ؛ الْوَاحِدِ فَلا يَجُوزُ الفَصْلُ لِذِلِكَ

# وَقَوْلِي

[ ولا يجوز أيضا تقديم الصلة على الموصول ولا تقديم شيء منها ]

وثالُ تَقْدِيمِ الصُّلَةِ عَلَى الْمُؤْمُولِ قَوْلُكُ<sup>07</sup> : " جاءَ نِي فِي النَّارِ الَّذِي " تُربِثُ : " جاءَنِي الَّذِي فِي النَّار" . وَبِعَالُ تَقْدِيمِ بِمُصْ الصَّلَةِ عَلَى النُّوصُولِ قَوْلُكَ : " جَاءَنِي أَبَاهُ الَّذِي ضَرَبُّ تَ "<sup>07</sup> فُرِيدٌ : " الَّذِي ضَرَبُتُ آبَاهُ " لاَ يَجُوزُ شَنَّهُ مِنْ لَئِلكَ.

# وَقُوْلِي

هان جاء ما ظاهره خلاف ذلك تؤول [م]

مِثَالُ ذَلِكَ قُولُ الأَعْشَى (1):

<sup>&</sup>lt;sup>(1</sup> ش : " قولك " : ساقطة .

۱۹ ش: " صریت " .

<sup>&</sup>lt;sup>اا</sup>ق: "تواد".

<sup>&</sup>quot; الأعشى : ميدون بن قيس . كان جاهليا قديما وأمرك الإسلام في آخر صود .

### لَمَنْا كُمَنْ جَعَلَتْ إِيادٍ دَارَهَا تَكْرِيتَ تَمُنَّعُ حَبُّها ("أَنْ يُحْمَدَا (") [ الكامُّ ]

فَقَاهِرُهُ أَنَّهُ الْبَدَا ۗ إِيَادًا ۗ " إِيَادًا ۗ " فِي النُّوْصُول الَّذِي هُوَ "مَنْ" قَبَل كَمَال طِلْبَهِ. لأَنَّ " جَمَلَتْ" - سُلَّمًا مُثَنَّ " . فَكَانَ يَفْتِنِي أَنْ يَقُولَ : " لَسُمّا كَمَنْ جَمَلَتْ" . فَكَانَ يَفْتِنِي أَنْ يَقُولَ : " لَسُمّا كَمَنْ جَمَلَتْ " مَنْ " ثَوْلَا تَكُونَ" - " وَلِيمَا تَكُونَ" - إِلا أَنَّ" لللهَ يَعْضَرُمُ عَلَى أَنْ لا تَكُونَ" - " إِلا أَنَّ" لللهَ يَعْضَرُمُ عَلَى أَنْ لا تَكُونَ" . " إِلَيْنَ الْمِنْ لَعْلَالِهِ يَأْتِي بِالْبَدَا فَيْقُولُ : " إِلَيْنَ " إِلا أَنَّ" لللهَ يَعْضَى أَنْ لا تَكُونَ" .

لسنا كمن جعلت إياد دارها تكريت تنظر حيها أن يحصدا

هذا البيت من قصيدة قالها الأمشى لكسرى حين أواد منهم رهائن، لما أفار الحارث بن وعلة على بعض السواد.

، ابن جنى ، <u>الخصائين</u> ، تحقيق محمد على النجار ، جد؟ / ٢٠٢ . جد؟ / ٢٥٦-٢٥٧ :

لمناكبن حلت إياد نارها تكريت ترقب حبها أن يحمدا

أنشده أبو الحسن . ف " إياد " بدل من " من " . وإذا كان كذلك لا يمكنك أن تنصب " دارهـا " بــ " حلت " هـذه الظاهرة للمثلك بالبدل بين بعض المثلة وبعض . وإذا كان كذلك وللمني عليه أضرت ما يدل عليه "حلت" فنصبت به المدار ، فصار تقديره : " لمنا كمن حلت إياد " . أي . " كـ " إياد " التي حلت " ،ثم قلت من بعده : "حلت دارها " . فدل " حلت " في الملة على " حلت " هذه التي تصبت " دارها " .

وكان قوم الأعشى أغاروا على سواد العراق. وهو في سلطان كسرى، فغضب كسرى وطلب منهم رهائن، فأمى قومه ذلك. ويذكر الأعشى في هذه القصيدة أنهم بدو لا يستذاور. وليسوا كـ "إياد" الذين أقاموا في تكريت، وهو بلد على مجلة، فعالجوا الزرع والحرث ورضوا بالهوان.

ابن الشجري، الأمالي الشجرية ، جــ١/ ١٩٤ :

حلت ، ترقب ، تحصدا .

ابن هشام ، <u>مغنى الليب</u> ، تحقيق مازن مبارك / محمد على حمدالله ، مراجمة سعيد الأفغاني ، جـ٣٠/٣٠ : لم تلقف على قائله. تكريت : بلدة . والبيت في شم " ليماد " بالبخل.

<sup>00</sup> م : " إيادا " : أصابها تلف .

ابن قتيبة ، <u>الشعر والشعراء</u> ، ص ١٥٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>(9</sup> ش: "جبها".

۱۲ الأمضى، بيوان الأمشى الكيس، شرح وتحقيق محبد محمد حمين، ص ۲۸۱، ۲۷۷:

<sup>&</sup>quot; ش: " من " : ساقطة .

<sup>∾</sup> دف: "ایاد".

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> هي: " الآن " .

قارَها " وَ" تَكْرِيتٌ " مَفْعُولَيْنِ لِـ " جَمَلَتْ " هَذِهِ الظَّاهِرَةِ ، بَـلْ لِأَخْرَى مُفْمَرَةٍ ، فَتكونُ الطَّلَةُ قَـذُ كَنْلَتْ " وَأَبْدِلَ" " إِيادٌ " وِنْ " مَنْ " \* بَنْدُ كَمَال طِلَيْها بِـ " جَعَلَتْ " . ثُمَّ " بَيْنَ بَعْدُ دَلِكَ مَا جَعَلَتْ . فَقَالَ: " كَارَها تَكْرِيتَ " أَيْ : " جَعَلَتْ دَارَهَا تَكُرِيتَ (" "

# وَقُوْلِي

[ ويجوز فيما كان من الموصولات للواحد وللاثنين<sup>(۱)</sup> والجميع<sup>(۱)</sup> والذكر والمؤنث بلفظ واحد<sup>(۱)</sup>، الحمل على اللفظ فيعامل معاملة الواحد المذكر ، والحمل على المعنى فيكون<sup>(۱)</sup> الحكم على حسب<sup>(۱)</sup> المعنى الذي تريد ]

```
<sup>(*)</sup>م: " يكون " .
```

<sup>™</sup> ش : " كملت لحملت ".

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> ش : " وايدال " .

<sup>, &</sup>quot; من " . " من " مدرجة في الحاشية اليمنى .

الغلابيدي. جامع الدروس العربية، جـ١ / ١٩٤ :

وصلوا " من " للوصولية بـ " من " و "من " الجارتين ، مثل : " خذ العلم عمن تثق بد ".

<sup>&</sup>quot; من " تكتب موصولة فقط في " همن " و " ممن " يميب إدفام الذون في الليم، مثل : " هما " و " إما " .

داول، قواعد اللغة العربية الفصحي ( الأصيلة )، جدا، كراسة ٢ ، ص ٦٣٢ .

<sup>(</sup>۱) ش : " أَمَّ " : أماييا تلف .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ش : تكريت أمُّ اصمر حملت الدلاله جملت الاولى عليها .

<sup>&</sup>lt;sup>(0)</sup> ش : "والاثنين " . • ق : " والاثنين " .

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> ق: " والجمع " .

<sup>&</sup>quot; ل : " واحد تحو من وما " .

تَعَالَ فَإِنْ عَاْهَدَتَنِي لا تَخُونُنِي لَا تَخُونُنِي لَا تَكُنْ مِثْلٌ مَنْ - يَا ذِئْبُ - يَصْطَحِبَان (١٠) [ الطويل ]

تعش فإن واثقتني لا تخونني نكن مثل من يا ذنب يصطحبان

خرج الفرزدق في نفر من الكوفة يريد يزيد بن لليلب. فلما عرصوا من آخر الليل عند الفريين. وعلى بدير لهم مسلوخة كان اجتزرها، ثمُّ أعجله السير قسار بها، فجاه الذنب قحركها وهي مربوطة على بدير، فقعرت الإبل وجفات الركباب منه وثمار الفرزدق. فأبصر الذئب ينهشها، فقطح رجل الشاة، فرس بها إلى الذئب، فأخذها وتنحى. ثُمُّ عاد فقطع اليد فرس بها إليه. فلما أصبح اللوم خيرهم الفرزدق بما كان، وإنشأ ياتول :

وأطلس صًال ، وما كان صاحبا لعوث بناري موهنا فأتاني

الأطلس : الذنب الأمعط ، في لونه غيرة إلى السواد. للمسال : المُصطرب في مثيه. موهنا : ليلا .

سيبويه، الكِتاب، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. المجلد الثاني/ ٤٦٦ :

البيت للغزون , والرواية المشهورة : " تدش فإن عادمتني " . ويروى : " فإن والتعني لا تحونــفي " . المساهد فيمه تثنية " يصطحبان " حملا على معنى " من " لأنبا كذاية عن النبير . وقد فرو بين " من " وصلتها باللداء .

سيبويه ، الكتاب ، شرح الشنتمري، جــه / ٤٠٤ .

وقد توضع " من " للتثنية، وذلك قليل. وصف أنه أوقد نارا وطوقه الذلب أدعاد إلى الصحبة.

ابن خالريه . <u>ليس في كلاء العرب</u>. تحقيق أحمد عبد النفور عطار . ص ٢٩٨٠:

" من " تدل على النين لا توجد في تهلام العرب الا في بيت الفردي يخاطب الذلب.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ق: "فيكون " .

<sup>&</sup>quot; ق : "حسب " . ق

<sup>&</sup>lt;sup>٢١</sup> ش ; " فتحمل " .

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> ش : " من قاما " : أصابيا تلف .

١٤ النرزدق. يعوان الفرزيق ، المجلد الثاني/ ٣٢٩ :

ابن السراج ، الأَصِولُ فِي النَّحِو ، تحقيق عبد الحسين الفتلي، جـ١/ ٢٢١ : وبروى: " يصطلحان ".

ابن سلام ، طِيقات فَحولِ الشعراء. شرح محبود محمد شاكر، السقر الأول / ٢٦٦ :

الشاهد فيه مجيء " من " في التثنية ، كأنه قال : " مثل اثنين يصطحيان " . وشاهد آخر: تفريقه بين الصلة والوصول بقوله : " يا ذلب ".

ابن الشجري، الأمال الشجرية ، جـ ٣١١/٢ :

تعش .

ابن يميش، شرح القصل، جـ٤/ ١٣ :

تعش. الراد هنا إعادة ضمير للثنى على " من " في قوله " يصطحبان " حينما عنى الذين، فلاحظ للعني الذي قصد إليه بـ " من "، ولو عنى اللفظ لقال : " من يصطحب " .

الأشموني، فرح الأشموني، جـ ١/ ١١٣:

تىش .

الأصبهاني، الأفاني ، شرح سعير جابر، جـــــ / ٣١٠ .

الهندادي، شرح أبيات للنني، تحليق عبد المزيز رباح/ أحمد يوسف دقاق، جـ٦/ ٢٣٧ :

تعثن. على أن جملة "لا تخونني" يحثمل أن تكون جواب القسم الذي هو " عاهدتني " ويحتمل أن تكون حالا.

السيوطي، <u>شرح شواهد النني</u>، تصحيح وتعليق التركزي الثنقيطي، القسم الثاني/ ٨٢٩ ، ٥٣٦ :

تحش، تكن . لا تطوتهي: قال البطابوسي: جملة حالية. أي إن هاهدتني غير خانن. وقال بعضهم: هو جحواب القسم الذي تضمنه " هامدتني " ، و " يكن " : جواب الشرط . وفي البيت شاهد للفصل بين الموصول وسلته بالنداه . واراهاة معنى " من " حيث قال " يصطحبان " .

السيوطي؛ <u>هندم المواض</u>ع، تحقيق وشرح عبد السلام محمد طاورن/ عبد العال سائم مكوم؛ جــــا/٢٠٠ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ : تعفى ، لمطحبان . مراحاة اللفظ أحسن من مراحاة الملنى لأنه الأكثر في . كلام العرب.

الميني ، القاصد النحوية ، جـــا /٤٩١ :

تعش.

الفراه ، هِمِانِي القرآن ، تحقيق ومراجمة محمد على النجار، جـ ٢ / ١١١ :

تمش فإن واثقتني. فلتي " يصطحبان " وهو فعل لـ " من " لأنه نواه ونفسه.

المبرد ، المنتشب ، تحقيق عبد الخالق عضيمة ، جـ٢٩٥/٢٥ . جـ٢٩٥/٢٠ :

وَإِنْ عَنَيْتَ رِجَـالاً<sup>(۱</sup> وَلَـتَ : " جَاءَتِي مَنْ قَامُوا " ، قَالَ تَمَالَى<sup>(۱)</sup> : " وَمِنْـهُمُ مَنْ يَسْتَعِمُونَ إِلَيْكَ <sup>(۱)</sup> . وَإِنْ عَنَيْتَ امْرَأَهُ قُلْتَ : " جَاءَتْنِي (١) مَنْ قَامَتْ " . وَإِنْ عَنَيْتَ امْرَاقَيْنِ قُلْتَ : " جَاءَتْنِي (١) مَنْ قَامَتَ " . وَإِنْ عَنَيْتَ امْرَاقَيْنِ قُلْتَ : " جَاءَتْنِي (١) مَنْ قُمْنَ "

# وَقُوْلِي

[ وكذلك يجوز فِي " الذي " و " التي "<sup>(۱)</sup> إذا وقعا بعد ضمير متكلم الحمل على اللفظ]

تعشى استشهد به سيبويه على تثنية "يصطحبان" حملا على مراعاة مشى ( من ) لأنها كناية عن الثنين. وصف أنه اوقد نارا وطرقه الذلف ، فدعاه إلى المشأه والصحية . فصل بين الصلة والوصول بالنمه ومو فصل جائز. وقال الأعلم : يصح أن تكون ( من ) نكرة موصوفة , ( لا تحونني ) : قال البطليوسي: جملة حالية . وقال غيره: هي جواب القسم الذي تضمئه "عاددتني". حارف، <u>قواعد اللغة العربية الفصحى ( الأصيلة ) ، ج</u>به . كراسة r . ص rr: :

<sup>(۱)</sup> ش ; "رحلا" .

تمثل .

أم: " تعالى " : مدرجة في الحاشية اليمثي .

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> من سورة " يونس " ١٠٠ . ٤٢/١٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ش : " جايئي " .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup> ش : "حاتی " .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ش : " جاہی " .

<sup>&</sup>quot;" ق: " والتي وتثنيتهما وجمعهما إذا وقع شي من ذلك بعد ضمير متنظم أو مخاطب الحمس على اللفظ".

مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُكَ : " أَنْتَ الَّذِي ضَرَبَهُ عَمْرِوٌ " وَ " أَنَا<sup>نِي</sup> الَّذِي ضَرَبَهُ عَمْرِوٌ " وَ " أَشْتِ النَّتِي ضَرَبَهَا عَمْرُو " وَ " أَنَا النِّي ضَرَبَهَا عَمْرُو " . فَيَكُونُ الطَّعِيرُ العَائِدُ عَلَى " النَّبِي " وَ " النَّبِي " عَائِبًا مُلَكَّرًا ا أَوْ مُؤْلِثًا كَالشَّعِيرِ (" )المَائِدُ عَلَى الأَسْمَاءِ المُمُزَّدَةِ الطَّاهِرَةِ.

ومن ذلك قوله:

وَأَنَا الَّذِي مَرَفَتْ مَمَدٌّ فَضَّلَهُ وَنَشَدُتُ عَنْ حُجُر بِنِ أُمَّ قَطَام (١٠) [الكامل]

وَإِنْ هِئُتَ حَمَلُتَ عَلَى الْمَعْنَى ، فَقُلُتَ : " أَنَّا الَّذِي قَمْتُ " وَ " أَنْتَ الَّذِي قُمْتَ " (' أَنَّ الَّـذِي

" هُوَ " أَنْتَ " وَ " أَنَا " مِنْ جِهَةِ الْعُنْي. قَالَ :

وَأَنَا الَّذِي قَتَّلْتُ بَكْرًا بِالْقَنَا وَتَرَكْتُ تَغْلِبَ غَيْرَ ذَاتِ سَنَامٍ<sup>(1)</sup> [الكامل]

ب : " أنا " : مدرجة في الحاشية اليمني .

<sup>(\*)</sup> ش : "كالضمير " : أسابيا تلف .

أمرؤ القيس ، <u>نعوأن أمرى القنين</u> ، تحقيق محمد أبر القشل ابراهيم، ص ١١٨ ، ١١٤ : ١١١ : ٤١١ : ١١٨ :

<sup>&</sup>quot; ونشدت عن حجر " أي رفعت ذكره وفخرت به وشهرك وبيئت من مجده ومن شرف. يقال: "أشدت بذكره، ونشدت بـ.. " إذا رفت، واقعا تكر أن معدا مرفت فضله واقرت به ، فسائر العرب اقرب إلى ذلك واول به.

وكان بين امرى القيس وبين سبيع بن عوف بن مالك بن حنظلة قرابة ، فأتى امرا القيس يسال فلم يمعك شيئا . فقسال سبيعع ايياتا يعرض بامرى القيس فيها ويذه ، فقال امرؤ القيس ، مجيبا له على ذلك ، قصيدة منها اللبيت المذكور. وفي رواية الطوسي والسكري وابن اللحاس : " وأميي أبو حجر بن ثم قطام " . ابن أم قطام : من ماؤك كندة .

ابن منظور ، <u>أسيان العرب</u> ، تحت مادة " قطم " .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ش : "وانت التي قبت " .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ش: البيت ساقط.

ابن السراج، الأصول في النحو ، تحقيق عبد الحسين الفتلي، جـ ٢٢٤/٢ ، ٣٢٣ :

هذا البيت معا جه فجي الشمر فجي صلة " الذي " محمولا على معناه لا على لفظه . ولو حمله على لفظه لقال : " قتـل " . الشاهد فيه " قتلت " والكثير " قتل " . الققا : جمع " قتلة " . والبيت للمهليل بن ربيعة.

## وقولي

## [ وإن شئت حملت في جميع ما ذكر بعض الصلة على اللفظ وبعضها على المعنى]

مثال ذلك أن تقول: " جاءني من قام وخرجت " وأنت تعني "امرأة " ، فتحمل " قام " على اللفظ و " خرج " على اللفظ و " خرج " على اللفظ و " خرج " على المعنى. وكذلك أيضا تقول ") : " أنا الذي قام وخرجت " فتحمل " قام " على اللفظ و " خرج " على المعنى . والأولى في ذلك أن كله الابتداء بالحمل على اللفظ قبل الحمل على المعنى ، نحو قوله تعالى : " و من يقنت " على لفظ " من " و " ممل " على معناها .

ابن يميش ، شرح الفصل ، جـــ3/١٥٠ :

وتركت مرة. الحمل على المعنى دون اللفظ قليل من قبيل المشاذ . لم أقف على نسبة هذا البيت. الفتا : جمع " الفتاة " . الفتاة بن الرمام ما كان أجوف كالقمية.

المبود ، المقتضي : تحقيق عبد الخالق عضيمة ، جمة / ١٣٣ : السنام يستمار كثيرا للعز. التنا جمع " قناة " يكتب بالأف.

سنام البعير والناقة : أعلى ظهرها . والجمع " أسنبة " .

ابن منظور ، أسان المربع ، تحت مادة "سنم " .

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> ش : " ركداك نقول ايضا " .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> م : في ذلك " : أصابيا تلف .

<sup>&</sup>quot; من سورة " الأحزاب " ٣١/٣٣ .

سيبويه . الكِتاب . تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. المجك الثاني / ٤١٥ :

ومن ذلك أيضًا البيت المتقدم ، حمل فيه الضمير أولا على اللفظ فقيل " فضله " ، ثم حمل بعد ذلك على المعنى ، فقيل " ونخدت " . ويجوز الابتداء بالحمل على المعنى . ومن ذلك البيت الهلالي(")

وزم الطليل – رحمه الله – أن يعضيم قرأ : \* ومن القت منكن فه ورسوله \* . فجعلت كحلة \* التي \* حين عنيت مؤنثا . سيهيه ، <u>الكرتاب</u> ، غرم المنتمري ، جسا / ٤٠٤ .

ابن الشجرى ، الأمال الشجرية ، جــ ٣١١/ ٢٠١٠ .

ابن يعيش ، شرح للنصل ، جـ٤ / ١٣ .

الهو زرعة ، حجة القراءات ، تحقيق وتعليق سعيد الأفغاني . ص ٧٦ه :

قرا حمزة والكسائي : " ويمعل صالحا " بالياء . وقرا الباقزن بالتاء . وحجتهم في قوله " تعمل " بالتاء هي أن الفصل لما تقدمه قوله : " منكن " أجروه بلفظ التأليث لأن تأتيث " منكن " أقرب إليه من لفظ " من " . وحجة من قرأ " يعمل " بالهاء إجماع الجمهم على " المهاد " في قوله : " ومن يقتت " فردوا ما اختلاوا فيه إلى ما أجمعوا عليه .

الأشعولي ، شرح الأشهولي ، جدا /١١٣ ، ١١٢ .

السيوطي ، <u>همم الهواليم</u> ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون / عبد العال سائم مكرم ، جــــ/ ٣٠٠: فسيق " مفكن " مقو لقول تعالى : " وتعمل " بالقاه .

الغراه ، مِعاني القرآن ، تحقيق ومراجعة يحمد على النجار ، جـ٧ / ١١١ :

" وتميل صالحا " و " يميل صالحا " فين ذكره رد آخره على أوله وهو الاتذكير في " يقلت " . ومن أنث شعب إلى أن " من " في موضح تأثيث ، فقمب إلى تأثيثها .

هاول ، قوامد اللِغة العربية الفصحى ( الأصيلة ) ، جــا ، كراسة ٢ ، ص ١٣٢ .

(° م: "الهلالي": مدرجة في الحاشية اليمنى . ه ش: ساقطة .

ق 1

أانت الهلالي الذي كنت مرة صممنا به والارحبي للملف [ الطويل ]

خ الملب -- مدرجة في الحاشية اليسري .

أانت الهلالي الذي كنت مرة صمنا به ، والأرحبي العلق

ريرزي أيضًا " المهلب " . والرواية الصحيحة " المثق " . قائلة مجمول

بتو هلاك : قبيلة من المرب , وهلاك : حي من هوازن . أرحب : قبيلة من هدهان - وبتو أرحب - بطن

الذي ذكرناه<sup>(٢)</sup> في الكتاب، ألا ترى أن الشمير الذي في<sup>(٣)</sup> " كنت " حمل على الممنى ثم حمل بعد لالك على اللفظ . فقيل : "به " .

ومثل ذلك قوله تمالى: " ومن يؤمن باته ويعمل صالحا يدخله (۱) جناحت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ، قد أحسن الله له رزقا "(۱) فجاء " خالدين " على الممنى، ثم جاء بعد ذلك " له " على اللفظ

بن هندان ، إليهم تنسب اللجالب الأرحيية. الليث - أرحب - حي أو بوضع ينسب إليه النجائب الأرحبية . قال الأزهري - . ويحتمل أن يكون " أرحب " فحلا تنسب إليه النجائب لأنبا من نسله المائة . الناقبة أو الشاة تملف للسعر ولا ترسل للرحي . للطب : القاوب مرارا ، الذي يحكم له بالطابة . تمثل : تتفاول بألواهها

مللت تماق ماوقاً ، الماون : ما تمالته الإبل أي ترماد . وقيل هو نبت الليلب هلب القرس هليا وهليه انتف هليه ( شعرد و غيو ميلوب وميلاب . ولليلب ، اسم

ابن منظور ، <u>لسان العرب</u> ، تحت مادة : "هلل ، رحب ، علف ، فلب علق ، هلب"

الشرتوني ، إقرب الموارد في فصح المربية والشهارد. تحت مادة "ملق" علق لراحلت ألقى خطامها

في منقها . يقال لمن نزل منها

<sup>°°</sup> ش: " ذكرناه " اقطة

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> م : " تدخله "

أبو زرعة ، حجة القراءات ، تحقيق وتعليق سعيد الأفغاني، ص ٧١٢

قراً اللع وابن عامر " ندخك جنات " إحيار الله عن نفسه . وقرأ الباقون بـ " الياه " . وحجتهم قوله " ومن يؤسن بالله ويعمل صالحا "

أمن سورة الصاد ١١٠٠

# باب " نعم " و " بئس "

وهما فعلان غير متصرفين

## قولي

[ فأما قول بعض العرب : والله ما هي بنعم الولد نصرها

بكاء وبرها سرقة ](١) إلى آخره

<sup>&</sup>quot; ابن الانباري ، أسرار العربية ، تحقيق محمد بهجة البيطار ، ص ٩٩ ، ٠٠٠ :

التقدير في قول بعض الدرب : "وانه ما هي بنم الولودة " : "وانه ما هي بمولودة قيقال فيها: " تمم المولودة " " و "والله ما هي بمولودة مقول فيها: " نمم المولودة " ", و "ما هي بمثول فيها : " نمم المولودة " ". حذفوا للوصوف وأقاموا الصفة مقامه . ثم حذفوا الصفة التي هي "مقول فيها" فأوقعوا المحكي بها موقمها .

إنما احتجت إلى التنبيه على ذلك لأن الظاهر منه<sup>(۱)</sup> إبطال ما قدمناه من أنبهما فعلان من حيث دخل عليهما حرف الجر ، وحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء . فلذلك احتجت<sup>(17)</sup> إلى تأويل ذلك على حذف الموصوف ، فيكون على<sup>77</sup> ذلك نحو قول الشاعر :

ابن الأنباري، الانصاف في مسائل الخلاف، الحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، مسألة (١٤) ،

ابن عصفور ، المقرب ، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري/ عبدالله الجبوري، جدا/١٠٠ :

"والله ما هي ينعمت الولد ، تصرها بكاء ويرها صرقة" .

ابن عقيل ؛ شرح أبن عقبل ؛ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، جـ٢ / ١٦١--١٦١ :

قال بعضهم: "تمم السير على بشر العير" ، وقال آخر : "والله ما حي بتمم الوك ، تصرحا بكله ، ويرها سرقة ". وخرج طلى جمل " نمم ويشر " ملمولين لقول محذوف واقتع صفة لموصوف محذوف. وهو المجرور بالحرف ، لا " نمم ويشر " . والتقدير : " نمم السير على عير مقول فهه: " بشر المير " و " ما هي بوك مقول فيه : " نمم الوك " ". فحذف الموصـوف والصفة . وأقيم الممول مقامهما مع بقله " تمم ويشر " على قمايتهما .

أبو حيان ، منهج السائك ، تحقيق وشرح سنني جليزر ، ص ٣٨٧ :

القراء وكثير من الكوفيين يمتيرون " نمم " و " بنس " اسين بكونيما لا مصدر لهما ، ولا يتصرضان ، وبدخول حصرف الجر مليهما . رجل من بني مقبل أنتم الله مائية بأنثى ، فقالوا له : " نم الوك " فأجاب : " والله ما هي بنم الوك نصرما بكاء وبرها سوقة " . وترجم هن اللقة الانجليزية] .

الدرة ، فتح رب اليرية ، جـ١ / ٧٩ :

وقال الكوفيون إلا الكسائي : هما اسمان بدليل دخوك حرف الجر عليهما في قول أعرابي، وقد أخبر بأن امرأته ولدت بنتا له

البر : يقول ابن العربي : قعل كل خير من أي ضرب كان .

ابن منظور ، <u>لبان العرب</u> ، تحت مادة " برر " .

(۱) ش: "من داك".

m ش : " احتیج " .

" ش : " على " : ساقطة .

#### [الرجز]

#### ولا مخالط الليان جانبه (1)

والله ما زيد بنام صاحبه

(أ) ابن الأنباري ، أ<u>سرار العربية</u> ، تحقيق محمد بيجة البيطار ، ص ١٠٠ - ١٠٠ :

واقدما ليلي بنام صاحبه

لم أمثر على صاحب. التقدير : " واقد ما ليلي بليل مقول فيه : " نام صاحبه " " ، إلا أنهم حذفوا الموصوف وأقاموا الصفـــة مقامه : ثم حذفوا الصفة الذي هي " مقول فيه " فاوقعوا المحكي بها موقعها . فدخل حوف الجر على هذا الفعل لفظا ، فـــلا يكور فيه دليل على الاسمية .

ابن الأنباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف ، تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ، مسألة (١٤) ،

"جـ/١٢/ ". واقد ما ليلي . أم أقف لهذا البيت على نسبة إلى قائل معين. و " الليان " - يفتح السلام واليماء جميما- أحمد ممامر " لان " تقول : " لان فلان يلين لينا وليانا " إذا سهل . وبحل الاستشجاد بالبيت قوله: " " بنام " حيث مخل حرف الهمر وهو الها، على اللمل في اللفظ . وقد علم أن حرف الجر مختصر بالدخول على الأسماء ، فلزم تقدير اسم يكنون معمولا لحرف الجر . وتقدير الكلام : " ما ليلي بليل مثول فيه:

" نام صاحبه " ". وقد ورى البصريون هذا البيت لإبطال حجة الكوفيين القائلين : " إن " تعم وبشى " اسمان بدليل مضول حرف الجر عليهنا " .

ابن جنى ، الخصائص ، تحقيق محمد على النجار ، جـ ٢ /٣٦٦ ، ٣٦٧ :

الرواية للشهورة : والله ما ليابي بنام صاحبه . و" الليان " بكسر اللام " لللاينة " ، وبطنحها " اللين والدعة " . فقد قبل فيه : " إن " نام صاحبه " علم اسم لرجل " .

ابن الشجري ، الأمالي الشجرية ، جـ٢ / ١٤٨ : ما ليلي .

اين منظور ، <u>أسان العرب</u> ، تحت مادة " نوم " :

تأنه ما زيد بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه

قيل : " إن " نام صاحبه " علم اسم رجل " .

ابن يعيش ، شرح الفصل ، جـ٣ / ٢٦ :

ما ليلى . لم أقف على قائل البيت . وقد قيل : إنه علم لسم رجل ، وقيل : إنه على حذف للوموف ، كأنه أراد: " ما ليلي برجل نام صاحبه " ، ثم حذف للوموف .

عمرك ما ليلي . القنائي قائل هذا البيت.

البندادي ، الخزانة ، تحقيق رشرح عبد السلام محمد هارون ، جمه/ ٢٨٨-٢٨٩ :

الأصل : " والله ما زيد برجل نام صاحبه " (1) فحذف الموصوف وإن كانت الصفة غير محضة(1) ، أو على (1) الحكاية(1) . وكذلك أيضا قول الآخر :

فقد ببدلت ذاك<sup>(1)</sup> بنعم بال<sup>(0)</sup>

والله ما ليني . على أن حرف الجر داخل على محذوف، أي : " يعتول فيه : " نام صاحبه " " . فحذف القول ويقي المحكي ...

، السيراقي ، <u>شرح أميات سيوي</u>ي .. تحقيق محمد علي سلطاني، جــ٧ / ٤١٦ ، ٤١٧ :

قال سيبويه في الإدفام ، قال القنائي :

عبرك . يقول : ما زيد برجل تام صاحبه ، فحنف للوصوف، وأقام الصفة مقام . يريد أن الذي يصاحبه في السخر لا يشام لأنه مو قليل الذوم متيقظ ، جلد لا يكسره السفر ولا ترحيه سرى الليل ولا يلين جانبه من تعب ولا صل ، يرعى النجوم لللا يضل في سيره . يضل في سيره .

الشربيني ، <u>شواهد القط</u>ر ، ص ه :

ما ليلي ، مخالط , الصابي قال البييت .

الميني، القاصد النحوية ، جـ ٤ / ٣ :

حدرك ما ليلي بنام صاحبه . لم أقف على اسم الراجز .

الرمني ، رفية الآمل ، جنة ١٨٠/ .

() و : " الأصل ... صاحبه " : ساقطة .

<sup>(1)</sup> م ; " وان كانت ... محضة " . ه ش ; " واقصفة غير محضة " .

قإن كان الموصوف معرفة ، كان الفرض من الوصف التخصيص لأن الاشتراك يقع قيها . ألا ترى أن

المسمين بـ " زيد " ونحوه كثير. فإذا قال : " جامني زيد " لم يعلم أيهم يريد ، فإذا قال : " زيد العاقل " ، أو " العالم " أو " الأديب " وما أشيه ذلك فقد خصه من خيره .

ابن الأنباري ، أ<u>سرار العربية</u> ، تحقيق محمد بيجة البيطار . ص ٢٩٣ .

منات محمّة تعنى : مفات محمّة في الرصف.

ابن السراج ، الأصول في النحو ، تحقيق عبد للحسين النتلي ، جـ ٢ / ٢١ .

<sup>70</sup> م : " أو على الحكاية " : ساقطة .

(b) م: " ذاك " : مدرجة في الحاشية اليسرى .

" ش : فقد بدلت داك بنعم بال وأيام لهاليها قصار

ظاهره مخالفه ما تكرناه من أن " نمع " فصل من حيث دخل عليها حرف الجر وأشيفت<sup>™</sup> إلى ما بعدها . فحملت ذاك<sup>™</sup> على أن تكون اسما<sup>™</sup> وانتقلت عن أملها وحينئذ فعل بها<sup>™</sup> ذلك. وأتيت ثذلك بالنظير وهو قولسهم : "ما رأيته مذخب إلى دب" " " "

## وقولي

### $^{\circ}$ [ وفي " نعم " أربع لغات ]

: فقد بدلت ذاك يتمم بال وأيام لياليها قصار

أبو حيان ، منهج السالك ، تحقيق سدني جليزر ، ص ٣٨٧ :

كون " نعم " مضافا - كما هو في البيت - دليل من الأدلة الذي قدمها الكوفيون ليبرهنوا على أن " نعم "

يثس " اسمأن.

<sup>(1)</sup> ش : " واضيف " .

<sup>(1)</sup> ش: " فحرجت بلك " .

<sup>77</sup> ش: " تكون قد صارت امما " .

<sup>()</sup> ش : " **نيب**ا " .

الم و " دب". ه ش : " دب".

<sup>(1)</sup> ق: "ما رايته مذ شب الى دب " .

سيبريه ، الكتاب ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، المجلد الثالث / ٢٦٩ :

وفي الحكاية قالوا: " مذ شب إلى دب " . وإن شئت : " مذ شب إلى دب " .

ابن منظور ، المبان المرب ، تحت مادة " شبب " : وفي المثل : " أعييتني من شب إلى دب " و " من شب

ال دب " ، أي : " من أدن شببت إلى أن دببت على العما " . يجعل ذلك بمنزلة الاسم بإسخال " من " عليه، وإن كان في الأصل فعلا .

أق : " وفي نعم لربح لفات كسر النون وتسكين العين وهو الأكثر ولتحمها وتسكين العين وفتح النون وكسر العمين وكسوهما".

أما كسر " النون " وتسكين " المين" فهو من الكثرة بحيث لا يحتاج (١) إلى تمثيل. وأما فتح " النون " وكسر " المدن " فنحو قوله :

حالتي والناس (\*) . قدما ، إنهم (\* \*) ﴿ نَمَ السَّاعُونَ فِي القَوْمِ الشَّطْرِ (\* \*) ﴿ [ الرمل]

<sup>ω</sup> ش: "يحتاج ".

(۱) ش : " خالتي والنفس " .

°° م ; " إنهم " : مدرجة في الحاشية اليسرى .

<sup>(١)</sup> طرفة ، نيوان طرفة بن العبد ، تحقيق وشرح كرم البستاني ، ص ٨٦ . ٦٦ :

خالتي والنفس ، قدما ، أنهم - دمم السامون في القوم الشطر

الشطر: الواحد: شطير. مطلع التصيدة: " اصبري إنك من قوم صبر ". وطرفة يصف أحواله وتثقله في البلاد ولهود.

طرفة ، يبوان طرقة بن العبد البكري ، شرح الأمام الشنتيري، ص ٧٧ :

خالتي والنفس : قدما ، إنهم - نعم الساعون في القوم الشطر

يقول: تفسي قداء ليني قيس على ما أصاب الناس من أمر يسرهم أو يشرهم. والسر والشر: السراء والشراء . وقوله: " فسي القوم الشطر " يعلى : البعداء من الناس والغرباء . وواحد " الشطر " : شطير . وأصل " الشطر " : الناحيه . وكل من بعد عن أمله ، قاد أخذ في ناحية من الأرض ، يقول : " سميهم في الغرباء أحسن سعى " .

سيبويه ، <u>الكاتبات</u> ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، المجلد الرابع / ££ :

وقال طرفة :

ما أقلت قدم شاملتها - تمم السامون في الحي الشطر

أقلت : حملت . أي : ما أقلتني قدماي ، أي : طول الحياة. والشطر بضعين : جمع شطير، وهو الغريب البعيد. والشساهد فيه كسر مين " نعم " لغة في " نعم " .

ابن الشجرى ، الأمال الشجرية ، جـ٧/٢٥١ :

ابن منظور ، <u>لبان العرب</u> ، تحت عادة " برر " .

ما أقلت قدمي إنهم - - - - - - - الأمر البر

البر: الغالب , يقال : أبر مليد، أي : قلبه . الإبرار -- الغلبة.

ابن مزاحم ، وقَ<u>مة صفين</u> ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، ص ٢١٦ :

ما أقلت قدماي . إنهم فم السامون في الحي الشطر

آقلت : حملت ، أي : ما آتلتني قدماي ، أي : طول الحياة . و " نم " بكسرتين فلتح : لغة في " نم " . والشطر بضمتين : جمع شطير وهو الغريب البعيد . ويروى : " خالتي والنفس قدما " ، على أن تكون " خالتي " مبتدأ خسيره " فداه " في البيت السابق.

أبو حيان ، مِنهج السالِك ، تحقيق وشرح سدني جليزر ، ص ٣٨٧ ، ٤٥٨ :

حالتي والناس ، تم ، الفطن . تم على الأصل .

شطن عنه : يعد . شطون وشطين : يعيد . قال ابن سيده : للعروف " الشطير " بالراه .

ابن منظور ، ليبيان المرب ، تحت مادة " شطن " .

البندادي ، خزانة الأبيد ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، جـــــ (٣٧٦، ٣٧٧، ٢٧٨ :

نعم الساعون في الأمر اللبر

على أن طرفة استعمل " نعم " على الأصل ، يفتح النون وكسر اللهين . " نعم " ك " علم " . أنشد أبو علي لطرفة :

فقداء ليتي قيص علــى ما اصاب الناس من سر وشر

منا أقلت قدمي إنهنم للمامون في الأمر البير

وقولا : " فضاه لبني قيس " أي : أنا فداه ليند القبيلة. و" السر والضر" يضميما : السراه والضراه ." ما " دواميّ الإثلال : الرفح . قدمي فاصل " أقلت " ، وروي " قدماي " بالتثنية . وعليهما فعفول " اقلت " محذوف ، التقدير : اقلتـني . و " إنهم " تعليل لقوله " فقداه " . وروي أيضا :

ما أقلت قدم ناطلها

و " الناهل " : لابس النمل . و " للبر " : اسم فاصل من " ابر فلان على أصحابه ، أي : غلبهم " . أي : هم نمم السامون في الأمر الفالب الذي مجز النامى من داهم . والمروي في ديوان طرفة :

خالتي والنفس قدما إنهم لم الساهون في القوم الشطر

أنزل الحالة منزلة الأم لأمر ما . و " قيس " أبو قبيلة الشاعر ، وإنما جمل نفسه فداه لبنيه لأنهم يتبادرون في إشائة الملبوف . الزبيدي ، <u>تأخ العروس</u> ، تحدت مادة " نمم " :

" نمم " و " بشن " فعلان ماشيان لا يتصرفان تصرف سائر الأفعال لأنهما استعملا للحال بيمغى لللشي فـ"نـم " مدح و " بشـى " ذم . وفيهما لوبع لفات ، الأولى " نمم " كـ " هلم " ، ومنه قول طرقة :

ما أقلت قدماي انهم للم الساعون في الأمر للبر

حكذا أنشدوه كـ " علم " جاءوا به على الصل ، ولم يكثر استصاله عليه .

وأما فتح " النون " وتسكين " المين " فلأن كل فعل بكسر المين يجوز ذلك فيه<sup>(٠)</sup> . وأم<sup>لا كسر</sup> " النون " و " المين يجوز ذلك فيه<sup>(٠)</sup> . " " النون " و " المين " فينمة قوله<sup>(٠)</sup> تمالى : " إن تبدوا المدقبات فنعمنا هي " <sup>(٠)</sup> . وحكى الأخفش<sup>(٠)</sup> : " بثس<sup>(٠)</sup> الرجل زيد " <sup>(٠)</sup>

) ابن عقيل ، <u>شرح ابن مقبل</u> ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، جـ ١٩٦٧ :

تاتج " ما " بعد " نم " و " بلس " ، فتقول : " نمم ما " أو : " نمنا " و " يشمن منا " . وبشه قوله تحال : " إن تهدوا المقالت فنعنا هن " .

(ا) ش: " الأخفش رحبه الله".

دە ش: " ئىيە داڭ " .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> م : " قمته قوله " . ه هي : " فقوله " .

ق : " إن تبدوا الصدقات فنم ما هي " .

من سورة " البقرة " ٢٧١/٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>(9</sup> ش : " بلس " .

<sup>&</sup>lt;sup>00</sup> ش: "بئس".

أمار حيان ، <u>فقهم السائل</u> ، تحقيق وشرح مدني جليزز : صر ٢٨٨ : وحكى الأخلش وأبو علي عن يعـفر المرب فـي " بشر " « ييس " أصله " بشدنت الهرزة بأن جملت بين الهرزة واليا، ثر مكنت بعد التسهيل وأخلمت يا، .

## وقولي

### [ فإن كان الذكر قد كني به عن مؤنث الحقتهما علامة التأنيث إن شئت آ<sup>(۱)</sup>

مثال ترك إلحاق علامة التأنيث قوله تعالى: "جهنم يصلونها فبنس (") المهاد " ث. فــ
"المهاد" وإن كان مذكرا قد كني به عن مؤنث لأن "جهنم" مؤنشة — أعاذنا الله منها — لكن لم تلحق علامة التأنيث وعا للفظ " المهاد " من التذكير (") . ومن رعى (") المعنى ألحق علامة التأنيث كما فعل في بيت ذي الرمة (") الذي ذكرته  $^{(0)}$  في بيت ذي الرمة (") الذي ذكرته  $^{(0)}$  في الكتاب (»)

```
<sup>(0)</sup> ق: يعلى " نعم " و " يثس " .
```

<sup>&</sup>quot; م : " ويكس " : الباء والبمزة غير واضحتين . ٥ ش : " ويكس " .

هاول ، <u>قواعد اللغة العربية الفصحي (الأصيلة)</u> ، جــــ، جــــ، (مجلد واحد) / ٢٠٠ :

<sup>&</sup>quot; ومأواهم جهتم ويئس للهاد "

<sup>(</sup>أ) في : " من التذكير " : ساقطة .

<sup>&</sup>quot; ش : " رامي " .

۵۰ فيلان بن مقية العدوى ، شامر أبوى .

ذو الرمة ، يبوان ذي الرمة ، تحقيق وتعليق عبد القدوس أبو صالح ، جـ،١ (صفحة الملاف) / ١٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>™</sup> م ; " الذي ذكرته " . • ش ; " الدكور " .

<sup>: 👨 🚧</sup> 

أو حرة عيطل ثبجا مجفرة معايم الزور نعمت زورق البلد

فالزورق بذكر لكن الحقت العلامة ١٤ كثى به عن الحرة.

ذو الرمة ، فيو<u>أن أي الرمة</u> ، تحقيق وتعليق عبد القدوس ابو صالح ، جمه /١٧٤ . ١٦٦ :

أو حرة عيطل ثبجاه مجفرة دعائم الزور نممت زورق البلد [البسيط]

" مجارة

ابن يميش ، شرح الفصل ، جـ٧ / ١٣١ ، ١٣٧ :

دمائم .

## وقولي

### [ وقد حكى الأخفش(') ظهور الضمير عن قوم من العرب ] (''

هذا البيت من قصيدة لذي الرمة مدم بها بلال بن أبي بردة. الشاهد فيه قوله : " نعمت زورق البلد " أنث النعل مع أنه مملد

المجفرة : العظيمة الجنب . دعائم الزور : قرائمها . وانتصب " دعائم الزور " على التشبيه بالمفول بــه ، فـهو مـن بـاب "

قوله : " أو حرة " : أو كريمة . و " عيطل " : طويلة العنق . ثبجاه : ضخمة الثبج . الثبج : الوسط . وقوله :

" : ضخمة الوسط . و " دخائم " و الزور ] : الضلوع . و " الزور " : حظم المدر . ذو الرمة ، في القصيدة الذي منها هذا البيت ، يمدم هلاك بن أحوز التبيمي .

إلى مذكر وهو " زورق البلد " لأنه يريد به الناقة ، فأنث على المنى. ثبجاء : عظيمة السنام .

الحسن الوجه " . وقيل انتصابه على التبييز . وهر ضعيف لأنه معرفة .

```
ابو حيان ، <u>مضح الدالك</u>: تحقق وضرح صدني جليزر ، ص ، ٠٤ . ووو : 
دمائم . يمني بـ " الحرة " الثاقة .

الزبيدي ، تلج العربيد ، تحت عادة " نم " .

الرسني ، وضع الأوبل ، جدا/١٧٤ :

الرسني ، وضع الأوبل الصاير . يقول : " نست صطيئة المائزة " .

ماؤل ، قواعد اللغة العربية الفصحي (الأحيالة) ، جـ ٢ ، جـ ٢ (مجلد واحد) / ٢٢٧ :

" الأخلف الأوبط ، ابو الحصن ، صعيد بن مصدة .

" وأذا كان فاطهما مضمرا لم يظهر في حال تثنية ولا جمع ، نحو قوالك : " نم رجلين الزيدان " و " نم رجالا الزيمون " " وأذا كان فاطهما مضمرا لم يظهر في حال تثنية ولا جمع ، نحو قوالك : " نم رجلين الزيدان " و " نم رجالا الزيمون " سيويه ، الكاني ، تحقية وضرح عبد السلام محمد هارون ، الحجك الثاني / ١٧٧ :

واما أذك لا تشهر ملامة المضمين في " نم " . لا تقول : " نموا رجالا " يكتفون بالذي يضرد .
```

حكى ذلك في كتابه " الكبير" "عن ناس من بني أمد<sup>()</sup> فصحاء، قال : " لقيتهم ببغداد <sup>(\*)</sup> منهم: " أبو محمد وأبو صالح " . إلا أنه ارتاب في فصاحتهم <sup>(\*)</sup> لمخامرتهم أهل الحاضرة.

## قولي

### [ ولا يجوز دخول " من " عليه الا في ضرورة ]<sup>(1)</sup>

أعني أنه (" لا يجوز أن تقول : " نعم من رجل " . وسبب ذلك أنسه أشبه التعييز المنقول ، لأن الأصل : " تعم الرجل " فجعلت ضعير الرجل غاعلا ، ونقلت الرجل عن أن يكون فاعلا ، ونكرتسه ، ونصبته على التعييز . فأشبه التعييز المنقول من الفاعل أو المفعول . نحو قولك : " تصبب زيد عرقا " الأصل : " تصبب عرق زيد " . ونحو قوله تعالى " : " وفجرنا عيون

ابن السراج ، <u>الأصول في النحو</u> ، تحقيق ميد الحدين الفتلي ، جـ١٢٨/ :

لا يجوز أن تقول : " قومك نموا أمحايا " ، ولا " قومك يشبوا اصحابا " ، ولا " أخسواك نعما رجلين " ، ولا " " بلسيا رجلين " .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> ش: "الكبير"; ساقطة.

لما رأى الأخفش اهتمام تلاميذه الكوفيين جميما بالمسائل المتفرقة في النحو والصرف صنع لهم كتاب

<sup>&</sup>quot; السائل الكبير " .

شوقى شيف ، <u>المدارس النحوية</u> ، ص ٩٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>(0)</sup> ش: "أسد": أمايها تلف.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> م : " بيعذاد " .

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> م : " في فصاحتهم . ﴿ ش : " فيهم " .

<sup>(</sup>۱) أن: يعنى دخول " من " على التبييز .

m ، " أنه " : مدرجة في الحاشية اليسرى .

<sup>&</sup>quot;ا ش : " ونحو قوله تعالى " : ساقطة .

الأرض". فكما لا يقال: " تصبب زيد من عرق " و " فجرنا الأرض من عيون " كذلك لا يقال: " تمم من رجل زيد " (").

فأبا قوله:

[الوافر]

فنعم المرء من رجل تهامي<sup>(١)</sup>

(۱) من سورة " اللهر " ¢ ه / ۱۲ :

" وفجرنا الأرض عيونا فالتقي الماء على أمر قد قدر "

<sup>(1)</sup> ب : " تعم من رجل زيد " شاذ .

<sup>۱۷</sup> ش : "تيار " .

1 3

تخيره ولم يعدل سواه - قدم الره من رجل تهامي

دخول " من " على التمييز ضرورة .

. .

تخيره ولم يعدل سواه فنعم المره من رجل تهام

ابن منظور ، ليان العرب ، تحت مادة " تهم " :

تهام . وشاهد " تهام " قول ابي بكر بن الأسود المروف بابن شعرب الليثي ، وشعوب أمه .

ابن هشام ؛ أوضح السالك ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، المجلد الثالث / ٢٧٨ :

فنمم الره من رجل تهامي

هذا الشاهد من كلام أبي بكر الأسود بن شعوب الليثي . وقيل : ليجير بن عبداقه بن سلم الخير بن قشير . ومحسل الشاهد قوله : " فقم الله من رجل " حيث جمع بين فاعل " نمم " المفاهر وهو قوله " للره " وبين التمييز ، وهو قوله : " من رجل " . وهذا التمييز قد أفاد معنى لم يقدد القاعل بواسطة نعته بكرته منسوبا إلى تهلمة .

ابن يعيش ، شرح للفصل ، جـ٧ / ١٣٣ :

ونم ، تهام . فقوله " بن رجل تهام " كقوله " رجلا " لأن " من " تدخل على التمييين : وذلك كله من ضبوورة الشمر . والديت للأمود بن شعوب .

أبو حيان ، مِنهج السالك ، تحقيق وشرح سعتى جليزر ، ٣٩٤ ، ٤٥٧ :

فنمم الحي من حي تهام

العيث لأمي بكر بن الأسود . وهو حجة من يجيز الجمع بين الفاهل الظاهر والتعييز ، إذا أفاه الأخير معنى لا يغيده الفاهل . الأشموني ، <u>شرح الأشمون</u>ي ، جـة ، جـة ، جـة ، جـة ، ٣٩ :

قلم ، تهامي . قاك أبر بكر بن الأسود للمروف بابن شموب وهي أنه . والشاهد في " من رجل " : قبان " من " فيه لهس للتمييز ، وإنما هي للتمييش ، فكانه قال : " ونم للره الذي هر بعض الحي التهامي " ، أي : جزء منه.

الدجني ، ظاهرة الشنوذ في النحو المربي ، ص ٢٣٦ :

تهامي . قال ابن عصفور : " لا يجوز دخول " من " على التعبيز إلا في شذوذ من الكلام ، أو في ضرورة .

الدرة ، فتح رب العربية ، جـ،١ / ٩٣ ، ١٩ ، ٩٥ :

الهيت من البحر الوافر ، واختلف في قائلة ، فقيل : هو لأمي يكر بن الأسود للعروف بابن شموب الليغي ، وشموب أم الأسود . وقيل : هو لهجيز/ 627مهيدالله بن سلمة الخير بن قضير ، من قصيدة يرشى بها هشام بن المفيرة وكان من أشراف قريش . قيل : إنه لما هلك نادى مناد بمكة : اشهدوا جنازة ربكم ، أي : سيدكم. فقال بجير أبياتا منها بيت الشاهد . تخيره : اختـاره وانتخبه ، بهروى : تعدد ، بعضى : قصده وتكلف ذلك .

لم يعدل سواه : وهنا تاويلان : فإما أن يكون قد اراه : ولم يعدل إلى سواه ، يعني : لم يعل ولم يكرجه إلى ضيره. وإما أن يكون قد لراه : ولم يعدل به سواه ، يعني : لم يعل ولم يكرب قد لراه : ولم يعدل به سواه ، يعني : لم يسو بين عشام وفهرد . تهامي : بفتح التاه منسوب إلى تهامة بكسسر التاه . وكان من حقه أن يقول تهامي بكسر التاه وتشديد ياه النسبة كما يقول : عرفتي وحجازي ، واكنفم خصوا هذه الكلمة عقد النسبة اليها بحدف إحدى ياه ياه النسبة ، وفتحوا أوله عرضا عن هذه الهاء المحفولة ، وإيدانا بالنطالة . وتهامة بلاد فرمي المحجزز ، والنسبة اليها تهامي وتبام ، والجمع تهاميون وتهامون. يقول : إن للوت قد نقب عن معدوحه ، فأخذه حالة كوله المحجزز كه وأنسبة اليها تهام معدوصا بالمح صن بين أصل تهامة . متخيرا كه ، ولم عرض بغيره بغيره بغير بغير منه . ثم الرب عدل محموصا بالمح صن بين أصل تهامة . والشاعد في المبته على الجمع الشامل في المستامة ، وإن كان محولا عند في للمتى . إذ معنى الكلام " نم " ب " من " الزائدة ، وإنما تهر لأنه فيمن محولاً عن القامل في المستامة ، وإن كان محولاً عند يهن المتى . إذ معنى الكلام " نم الربيل القاملي " . ويستشهد به أيشا على الجمع بين الغامل الظاهر لـ " نم " وبين التعييز .

الملايبتي ، جامع الدروس المربية ، جــا / ٨٤ :

ائم.

الآندي ، <u>المؤتلف والختلف</u> ، تمحيح وتعليق كرنكو ، ص 40 : ونغهم بحير، بالحاد فير معجمة بن هيدائه بن صا**در بـن** سلمة الخير بن قضير بن كمب بن ربيمة بن هادر بن صمصمة ، وكان رئيسا شاعرا. ففيه خذوذان: أحدهما إدخال " من " على التمييز ، والآخر الجمع بين التمييز و والفاعل الظاهر وهو " المرء " . وكأن الذي سهل دخول " من "(!) ظهور الفاعل لأن التمييز إذ ذاك لا يتبه المتقول

## وقولي

### [ وأغنى العموم عن الرابط]<sup>(1)</sup>

أعني : عموم الفاعل. ألا ترى أنك إذا قلت : " زيد نعم الرجل " إنما تريد ب" الرجل " جميع جنس الرجال ال وجلت " جميع جنس الرجال مبالغة في المدح . وأمن اللبس إذ لا يتوهم ب " الرجل " على هذا المعنى أنك قصدت به غير " زيد ". ونظير ذلك في إغناء العموم عن الرابط " قول الشاعر :

ألا ليت شعري هل إلى أم مالك سبيل ، فأما الصبر عنها فلا صبرا<sup>(1)</sup> [الطويل]

<sup>&</sup>quot; ش : " من على التمييز " .

<sup>°</sup> ق : " وإذا تقدم اسم للمدوح أو للذموم على الفعل كان مبتدأ والجملة بعده في موضع الخبر ، واغنى العموم عن الرابط".

ب: " وافتى المبوم يعنى العبوم الذي في الفاعل لانه يراد به الجنس " .

<sup>&</sup>lt;sup>ص</sup> ش : " الربط " .

<sup>&</sup>lt;sup>00</sup>م , "ميرا" , « ان : "ميرا" .

ابن ميادة ، خِعر ابن مبائق ، جمع وتحقيق الدليمي ، ص ٤٨ ، ٤٦ :

أم جحدر . قال ابن ميادة القصيدة التي منها هذا البيت حين خرج إلى الشأم .

سبيريه . الكاتاب ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون . المجلد الأول / ٣٨٦ :

أم محمر ، العجر . ولو رقع بالايتداء لكان حسنا ، وكان يكون اللقابير : قأما الصير عليها قلا صبر لي به ، أي: لا احتمله . ابن الشجري ، <u>الأمالي الشجرية</u> ، جسا ، جسا / ٢٨٦ ، ٣٩٩ : ٣٥٠ :

أم معر . ويقال أيضاً " أم جحدر " . " المير " بيتدأ الجملة الاسبية ، وجملة " لا " واسميا وخبرها خبر " " المير " . خبر " لا " محفوف ، يعلي : " فلا صير إن " . ولا عائد بن الجملة على البتدأ " الصير " لدخوله تحت " الصير " الثاني ابن خشام ، <u>أهضم السالك</u> ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، العبلد الأول/١٩٧ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، ١٩٧

٢٠: أم جمعر . وجعلة الخير فلا بد من احتوائيا على منى المبتدأ الذي هي محوقة له ، وذلك بأن تشتعل على اسم بعمناه ، نحو : " زيد قام أبوه " ، الحاقة ما المحاقة " الحاقة ما الحاقة "
 أو على أسم أهم منه ، تحو : " زيد ثم الرجل " ، وقول ابن ميادة :

#### فأما المبرعتها فلاميرا

الشاهد فيه قوله : " أما الصور فلا صور " وبهذه الدبارة يستشهد النحاة على شيئين : أولهما : أن للهتدا المواقع بعد " أما " يجب أن تقع الله الزائدة في خبرد . فإن جله الخبر غير مقترن بالله كان ذلك شفرذا لا يقاس عليه.

وثانيهما : أن الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ قد يكون صوم الخبر حيث يصمق على المبتدأ وغيره . وبيان ذلك هيئا أن جملة " لا صبر لي " في محل وقع خبر عن " الممبر " لا صبر لي " في محل وقع خبر عن " الممبر " والرابط بينهما هو العموم في اسم " لا " ، لأن النكرة الواقعة بعد النغي تنفيد اللممبر . فقد نفى بجملة " لا " الممبر بجميع أنواعه ، والممبر عنها الواقع مبتدأ بعض أنواع الممبر . قال ابن جني : " الممبر عنها بعض العمبر لا جميعه ، وقوله : " لا صبر " نفي للجنس أجمع ، فعلل العمبر عنها ، وهو البعض ، في جملة ما نفى بن الجنس " .

ابن هشام ، يغني اللبيف ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، جــ٧ / ٥٠١ :

أم جحدر . الرابط فيه إعادة المبتدأ بلفظه ، وليس السوم فيه مرادا ، إذ المراد أنه لا صبر له عنها ، لا أنه لا صبر له عن شيء

ابن يسش ، شرح الفصل ، جـ٧ / ١٢٥ :

أم معمر . الصير عشها يعش الصير لا جميعه .

الأسبياني ، الأفاني ، جـ ٢ / ٢٧٥ ، ٢٧٧ :

وقال ابن ميادة :

ألا ليت شعري هل إلى أم جحدر مبيل. فأما المبر عنها فلا صبرا

السيوطي . شرح شواهد الغني ، تصحيح وتعليق التركزي الشنقيطي ، القسم الثاني / ١٨٧٠ ، ١٨٧٠ :

فقوله: " فلا صبر " جعلة في موضع خبر المبتدأ الذي هو " الصبر " ، ولا ضدير فيه (" عائد عليه الأن عدوم الصبر المنفي عنه وعن غيره يدخل فيه نفي صبره عنها . ولا يتصور أن يكون الرابط هنا تكرر (" لفظ الصبر ، لأن الصبر الثاني أو كان هو الأول لم يكن بد من إدخال " لام التعريف " عليه التي تعطي أنك أردت المعهود في اللفظ . وأيضا فإن " لا " التي للتبرئة لا يكون الاسم السذي بعدها إلا نكرة يراد بها العموم

## وقولي

[ وإن تأخر عنه جاز فيه أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره  $^{ ext{m}}$ 

إنما ساغ ذلك لأن تقديم الخبر على المبتدأ وهو جملة سائغ . قال الفرزدق :

إلى ملك ، ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليب تصاهره (١) [ الطويل ]

كان رماح بن أبرد المورف بابن ميادة بتشبب بأم جحدر بنت حصان ئلوية إحدى نساء بني جنيمة بن غيظ . فحلف أبوهـا ليخرجنها إلى رجل من عشيرته ولا يزوجها بنجد . فقدم عليه رجل منهم بالشام فزوجه إياها . فلقي عليها ابن ميادة شدة ، فلما خرج بها زوجها نحو بلاده انتفع يقول :

ألا ليت شمري هل إلى أم جحدر سبيل فأما المبر عنها فلا ميرا

السيوطي ، همه الهوليم ، تحقيق وشرح عبد المال سالم مكرم ، جــ٧ / ١٩ :

ام معمر . الزابط فيه إعادة المبتدأ بالمنطه ، وليس العموم فيه مراها ، اذ للراد انه لا صبر له حنها ، لا أنه لا صبر له حن شيء . قصة ابن ميادة مع أم جحدر توجد في " أمال الزجاجي " تحقيق وشرح عبد السلام محمد دارون ، المطبعة

الأولى، س ۲۰۸ – ۲۱۱.

<sup>(ا)</sup> ش: "قييا".

" ش : " تكرار " .

" ق : " وإن تأخر اسم للمدوح أو المنسوم عن اللمل " .

ب: " قان تأخر يعني الخموس " .

" الغرزدق . يموان الغرزيق . المجلد الأول / ٢٥٠ - ٢٤٨

```
أبوها : والبيت من تصيدة للفرزدق مدح بها الوليد بن عبد اللك .
```

ابن سلام ، <u>طبقات فحول الشعراه</u> ، شرح محمود محمد شاكر ، السفر الأول / ٣٦٧ : وهو من شواهد

التعقيد بالتقديم والتأخير . يمدح الوليد بن عبد الملك . " ما أمه من محارب " ، أي : ليست من بني محارب.

ابن فقيل ، شرح أبن عقبل ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، جما/٣٢٠ : ٢٣١ :

محارب : ورد في عدة قبائل : أحدها من قريش ، والثاني من قيس ميلان ، والثالث من مبد الايس . كليب، بزنة النصفير، اسم ورد في مدة قبائل أيضا : أحدها في خزامة ، والثاني في تقلب بن وائل ، والثالث في تعيم، والرابح في النخم ، والخلس في هوازن .

" ما " نافية تعمل عمل " ليس " . " إمه " إم - امم " ما " . " من محارب " جار ومجرور متطقان بخبر " ما " المحطوف . جيئة " با " ومعموليها في محل وقع خبر مقدم . " أبوه " أبو : مبتدأ مؤخر . جيئة المبتدأ وخبره في سحل جر نعت لـ " ملك " . في هذا البيت شامه للتحاة وشاهد لعلماء البلاقة : فأما المتحادث فيستشهدون به على تقديم الخبر ، وهو جملة " ما أمه من محارب " على المبتدأ ، وهو " أبوه " . والتقدير : إلى ملك ابوه فيست أمه من محارب . وأما علماء البلاقة فيذكرونــه شـاهدا على التعليد اللفظي الذي سببه التقديم والتأخير .

ابن مشام ، مغلي اللبيب ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، جما / ١١٦ :

إن تقدم الخبر الواقع جملة قليل ، كقوله :

إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ، ولا كانت كليب تصاهره

الأصبياتي ، الأفاني ، تحقيق العزباري وفنيم ، جدا ٢٠٨/٢١٠٠ :

إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ، ولا كانت كليب تصاهره

لعل تركيب البيت السليم : إلى مثك ابود محارب ، ما أمه من كليب ، ولا كانت تصاهره . وليس بعد ذلك تعسف.

البندادي ، شرح أسا<u>ت المنني</u> ، تحقيق عبد المزيز رباح / أحمد يوسف دقاق ، جـ٣ / ٣٤ ، ٣٥ .

السيوطي ، شرح شواهد اللفني ، تصحيح وتعليق التركزي الشنقيطي، القسم الأول / ٣٥٧ .

السيوطي ، همم الهوامم ، تحقيق وشرح عبد المال سالم مكرم ، جـ ٢ / ٩١ .

البيني ، <u>للقامد النحوية</u> ، المجاد الأول / ٥٥٥ ، ٥٥٦ :

قوله : " إلى مثلك " يتعلق بتوله : " أسوق مطيتي " في البيت السابق :

رئوني ، فنادوني ، أسوق مطيتي

وأراد بالملك الوليد بن عبد الملك بن مروان . ونقل ابن الشجري الإجماع على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة ، وليس كذلك فإن قيد خلاقا من الكوفيين . التقدير<sup>(1)</sup> : " أبوه ما أمه من محارب " ، فقدم

## وقولي

[ وأن" يكون خبر ابتداء مضمر" ، أو مبتدأ والخبر محذوف ] (١)

إنما ساغ تكلف إضمار<sup>(\*)</sup> الخبر أو العبتداً مع إمكان أن لا يكون في الكلام حذف ، لأن " نعم" للعدح و " بشى " للذم ، وتكثير الجمل وإطالـة الكلام مما يناسب المدح والـذم لأنهما مقامـا إسهاب وإطالة

## وقولي

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> ش: " والتقدير " .

<sup>&</sup>lt;sup>ص</sup> ش : " أوان " .

<sup>&</sup>quot; م : " مضمر " : ساقطة .

<sup>(\*)</sup> ق : " وان يكون خبر ابتدآ مضمر أو مبتدأ والخبر محذوف تشيره للمدوح زيد " .

<sup>&</sup>quot; م : " اضمار حدَّف " .

### [ وكل فعل ثلاثي يجوز (١) أن يبني على وزن " فعل " ] (١) إلى آخره

من ذلك قوله تمالى : "كبرت كلمة تخـرج من أفواهـهم "". ألا تـرى أن فـاعل<sup>())</sup> كـبرت " مضمر على شريطة التفسير بما بعده : ولا يعود الضمير على مـا بعـده إلا في أبـواب معلومـة ، منـها : ياب " نمم ويشن" . فلولا أن " كبرت كلمة " بمنزلة " نمم رجلا " لم يجز ذلك .

#### المخطوطات

### التى اطلعت عليها

ابن عصفور ( على بن مؤمن ) :

<sup>. &</sup>quot; 448 Sept " 1 48 PI

أن ت " وكل قمل ثلاثي يجوز فيه أن يبني على وزن قمل يضم المين وبراد به معنى المح أو اللم وذلك في الأقصال الذي يجوز التمجب منها بقياس ويكون حكمه إذ ذلك كحكم نم ويشى في القاطل والتمييز واسم للمدور أو القدوم " .

m من سورة " الكهف " ۱۸/۱۸ » ه :

<sup>&</sup>quot; وينذر الذين قالوا : اتخذ لفه ولدا . ما لهم به من علم ، ولا لآيائهم ، كبرت كلمة تخبرج من أفواهمهم ، إن يقولون إلا كذبا " .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ش : " فاعل " : ساقط! .

- المؤرب في النحو / سليمانية / شهيد علي باشا . الرقم : (٢٥٢٧) . الناسخ : عيسى بن أيوب
  ابن يوسف المري . التاريخ : (١٤٧٤) هـ .
- ٢- المقرب في النحو / سليمانية / يني جامع . الرقم : (١١٠٧) . الناسخ : أحمد بن أبي بكر بن
   أبي الفوارس بن منقذ . التاريخ : (٦٨٧) هـ .
  - ٣- المقرب / سليمانية / لآلالي . الرقم : (٣٥٣٣) . الفاسخ : أحمد بن أحمد بن الحسين
     الهراوي. التاريخ : (٧٠٧) هـ .
- ٤- المقرب في النحو / طوبقابي سراي / أحمد الثالث . الرقم : (٢٢٦١) . الناسخ : علي بن آيبك
   الزيني الحنفي . التاريخ : (٧٢٩) هـ .
  - و- المقرب في النحو / طويقابي سراي / أحمد الثالث . الرقم : (٢١٩٩) . الناسخ : محمد بن
     عبد الرحيم السيجاسي . القاريخ : (٦٨٣) هـ .
    - -٦ المقرب / فيض افه . الرقم : (٢٠٢٦) . الناسخ : برهان الدين الحنبلي .
- ٧- مقرب في النحو والتصريف / بايزيد عمومي . الرقم : (١٣٩٠) . الناسخ : محمد بن أحمد بن مقدام بن أحمد بن شكر.
  - المقرب في النحو / عاطف افندي . الرقم : (٢٦٢١).
  - ٩- <u>المثل على كتاب المقرب</u> / سليمانية / عاشر افندي . الرقم : (٢/١٠٧١) . الناسخ : عبد الله
     ابن عبد المزيز الرئدوي . التاريخ : (١٨٧) هـ .
    - ١٠ شرح المقرب / جامعة استانبول . الرقم : (٦٣٣٥) .
    - 11 <u>شرح المقرب</u> / بنداد / مكتبة الأوقاف العامة . الوقم : (٤٥) صورة عن نسخة جامعة استانبول (٢٣٥٥).
- ١٧ خرج المقرب في النجو / فاس / خزانة القروبين . الرقم : (٥١١ / ٤٠) . التاريخ : (٧٤٤)هـ

- أبو حيان الأندنسي (محمد بن يوسف):
- التدريف في مثل التقريف / سليمانية / بخير أغا أبوب . الرقم : (١/١٧٣) . الناسخ : محمد
   بن يوسف بن أبى خية . التاريخ : (٧١٨) هـ .
- التنريف في تمثيل التقريف / بايزيد عمومي . الرقم : (١٤٧١) . الناسخ عبد الرحيم بن عبد
   الوهاب بن محمد بن الحياب . التاريخ : (٧٣٦) هـ .
  - الغزي العامري ( محمد بن عبد الرحمن ) :
  - ٥١ تشنيف المسامع بتراجم رجال جمع الجوامع / لندن / مكتبة المتحف البريطاني . الرقم :
     ١٥- (٣٠٤٠) Oriental . اسم الناسخ غير واضح . التاريخ : (١١٩٠) هـ .

# المراجع

- ١ الأمدي ( الحسن بن بشر ) :
- الماتلف والختلف ، تصحيح وتعليق كرنكس ، القاهرة ، مكتبة القدسي ، ١٣٥٤ هـ. ( مع كتـاب " معجم الشعراء " للعرزياني ) .
  - ٣ ابن الأنباري ( عبد الرحمن بن محمد ) :

أسرار العربية ، تحقيق محمد بهجة البيطار ، دمشق ، مطبعة الترقي ، ١٣٧٧ هـ/ ١٩٥٧ م .

<u>الإنماف في مسائل الخلاف</u> ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مسألة (١٤) ، الجبرء الأول . ١٩٨٧م .

أبن جني ( عثمان بن جني ) :

- 1944 4-1994 .

- 1

أين الأنباري ( عبد الرحمن بن محمد ) :

- <u>الخمائمي</u> ، تحقيق محمد علي الدجار ، الطبعة الثانيـة ، الجـزء الأول والثناني والثناك ، لبنـنان بيروت ، دار الهدى للطباعة والنشر .
- ابن جني ( عثمان بن جني ) : اللمع ف<u>ي المريمة</u> ، تحقيق حسين محمد محمد شرف . الطبعمة الأولى ، القاهرة ، عالم الكتب ، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م .
- ابن حزم الأندلسي ( علي بن أحمد ) : <u>جمهورة أنساب المرب</u> ، مراجمة وضبط لجنة من العلماء بإشراف الناشر ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م .
- ٧ ابن خالویه ( الحسین بن أحمد ) :
   ١٠ ابن خالویه ( الحسین بن أحمد ) :
   ١٠ ابنس في كلام العرب ، تحقيق أحمد عبد الفقور عطار ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار العلم للعلايين

#### ابن الزبير (أحمد):

ملة الصلة ، تحقيق وتعليق ليفي بروفنسال ، الرباط ، مطبعة الاقتصادية ، ١٩٣٧م .

#### ٩ -- ابن السرام ( محمد بن السرى بن سهل ) :

<u>الأصول في النحو</u> ، تحقيق عبد الحسين الفقلي ، الجزء الأول والثنائي ، بغداد ، مطبعة سلمان الأعظمي ، ١٩٩٧هـ / ١٩٩٧م .

#### ١٠ - أبن سلام ( محمد بن سلام الجمحي ) :

طبقات فحول الشعراء ، شرح محمود محمد شاكر ، السفر الأول ، القاهرة ، مطبعة المدنى .

#### ۱ - ابن شاكر الكتبي ( محمد بن شاكر ) :

<u>فوات الوفيات</u> ، تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد ، الجسزء الثاني ، القناهرة ، مطبعة السعادة، ١٩٥١م .

#### ١٢ - ابن الشجري ( هبة الله بن علي ) :

ا<u>لأمال الشجرية</u> ، الطبعة الأولى ، الجزء الأول والثاني ، حيدر آبـاد الدكن / مطبعـة دائـرة المعارف العثمانية ، ١٣٤٩ هـ .

#### ۱۳ - این عصفور ( علی بن مؤمن ) :

<u>المثل على كتاب المترب</u> ، تحقيق وشرح فتحية صلاح ، الطبعة الأولى ، المجلد الأولى ، الرياض ، مطابع الفرزدق التجارية ، ٢٠١٤هـ / ١٩٨٧م .

#### ١٤ - ابن عصفور ( على بن مؤمن ) :

المقرب ، تحقيق أحمد عبــد الستار الجواري / عبداله الجبوري ، الطبعـة الأولى ، الجـز، الأول ، بغداد، مطبعة العاني ، ١٣٩١هـ / ١٩٧١م .

# ١٥ - ابن عصفور ( علي بن مؤمن ) :

<u>المتح في التصريف</u> ، تحقيق فخر الدين قباوة ، الطيمة الثالثة ، الجزء الأول ، بهروت ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٨م و د

#### ١٦ - ابن عقيل ( عبدالله بن عقيل ) :

<u>شيخ ابن عقبل</u> ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطيعـة الرابعـة عشرة ، الجبزء الأول. والثاني، مار اللغات ، ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤م .

#### ١٧ - ابن العماد الحنيلي ( عبد الحي ) :

شدرات النعب في أخيار من نعب ، الجزء الخامس ، القاهرة ، مكتبة القدسي ، ١٣٥١ هـ .

۱۸ - ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم):

الشعر والشعراء ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار إحياء العلوم ، ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤م .

١٩ - ابن قنفذ ( أحمد بن حسن " هكذا رجد على صفحة الغلاف " ) :

<u>الوفيات</u> ، تحقيق وتعليسق عادل نويمهن ، الطيمة الأول ، بيروت ، منشورات الكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٩٧١ م

٢٠ - ابن مزاحم ( نصر بن مزاحم النقري ) :

<u>وقعة مفيد</u> ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، الطبعة الأولى ، القساهرة ، دار إحيساء الكتـب المربية ، ١٣٩٥ هـ .

٢١ - أين منظور ( محمد بن مكرم ) :

لمان المرب ، بيروت ، دار صادر ، ١٣٠٠ هـ .

#### ٢٢ - ابن ميادة ( الرماح بن أبود ) :

<u>شعر ابن عيادة</u> ، جمع وتحقيق محمد نسايف الدليمي ، الوصل ، مطبعة الجمهوريية ، ١٣٨٨هـ / ١٩٧٨ م .

۲۳ - این هشام (عبد الله بن یوسف):

أرفع المالك إلى الفية ابن مالك ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، المجلد الأول والثالث . بيروت ، دار الفكر .

۲۲ -- این هشام ( عبد الله بن یوسف ) :

<u>مثني اللبيب عن كتب الأعاريب</u> ، تحقيق مازن مبارك / محمد علي حمداته ، مراجعة سعيد الأفضائي ، الطبعة الأولى ، الجزء الثاني ، معدق ، مار الفكر ، ١٣٨٤ هـ / ١٩٩٤ .

۲۰ – ابن مشام ( عبد الله بن يوسف ) :

مِنني اللبي<u>ب عن كتب الأعاريب</u> ، تحليق محمد محيي الدين عبـد الحميد ، الجـزء الأول والشاني ، القاهرة ، عليمة للدني . <u>الأغاني</u> ، تحقيق عبد الكريم إبراهيـم العزبـاوي/ محمود محمد غنيـم ، إشـراف محمد أبـوّ الفضل إبراهيم، الجزء الحادي والمشرون : الهيئة المرية العامة للكتاب ، ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م .

الأصبهائي (علي بن الحديد):
 الإغاني، شرح سعير جابر، الطباعة الأولى. الجزء الحادي والعشرون، دار الفكسر للطباعة والنشر
 والتوزيم، ١٤٠٧٠م.

الأصبهاني (علي بن الحسين ) : الأشائي ، شرح عبد أ . علي صهنا ، الطبعة الأولى ، الجنزء الثناني ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٤١٧هـ / ١٩٨٦م .

44 - الأعشى (ميمون بن قيس):
يبوان الأعشى الكبير ، شرح وتعليق محمد محمد حسين ، بيروت . دار النهضة المربية للطباعة
والنشر ، ١٩٧٧م.

٣٥ - امرؤ القيس ( امرؤ القيس بن حجر الكندي ) :
 يبوان امري القيس ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، مصر ، دار المارف ، ١٩٥٨م .

٣٦ - الأنصاري ( أحمد مكي ) :

مييويه والقراءات ، مصر ، دار المارف ، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٧م .

الأنماري للراكشي ( محمد بن محمد ) :
 <u>الذيل والتكيلة لكتابي الموصل والملة</u> ، تحقيق إحسان عباس ، السفر الخامس ، القسم الأول ،
 بيروت ، دار الثقافة ، ١٩٩٥م .

۳۸ - بروکلمان (کارل) :

<u> تاريخ الأنب العربي</u> ، ترجمة رمضان عبد التواب ، مراجمة السيد يعقوب بكر ، القاهرة ، دار المارف ، ١٩٧٥م.

#### ٣٩ - البغدادي ( اسماعيل ) :

#### د ٤٠ - البندادي ( عبد القادر بن عمر ) :

خ<u>زانة الأدب ولب لداب ليبار المرب</u> ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، الطبعة الثانية ، الجزء الخامس ، القاهرة – مكتبة الخانجي / الرياض – دار الرفاعي ، ١٤١٤هـ / ١٩٨٢م . الطبعة الأول، الجزء التاسع ، القاهرة – مكتبة الخانجي / الرياض – دار الرفاعي ، ١٤١١هـ / ١٩٨١م .

#### 13 - البغدادي ( عبد القادر بن عمر ) :

<u>ضرح أسات منشي اللبيب</u> ، تحقيق عبد العزيز رباح / أحمد يوسف دقاق ، الطبعة الأولى ، الجزء السادس ، دمشق ، منشورات دار المأمون للتراث ، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م . الجزء الشالث ، دمشق . مكتبة دار البيان ، ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م .

### £7 - الدرة ( محمد علي طه ) :

<u>فتح ب العربة / إعراب شواهد حامع الدروس العربية</u> ، الجنزه الأول ، حمص ، مطابع الإرشاد . 1941هـ/ 1947م .

#### ۴۲ – الدجدي ( فتحي عبد الفتاح ) :

ظاهرة الشدود في النحو العربي ، الطبعة الأولى ، الكويت ، وكالة للطبوعات ، ١٩٧٤م .

#### أق الرمة (غيلان بن عقبة المدوى):

غيوا<u>ن في الرمة</u> ، تحقيق وتعليق عبد القدوس أبو صالح ، الطيمـة الأولى ، الجنزه الأول ، بييروت ، مؤسسة الإيمان ، ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م .

- ع الزبيدي ( محمد مرتضى ) :
- تأج المروس من جواهر القاموس : ١٣٠٧هـ .
  - ١٤ الزركلي ( ځير الدين ) :

- £Y

- £A

- 84

- الأُعلام : الطبعة السادسة ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ١٩٨٤م .
- سيبويه ( عمرو بن عثمان ) : <u>كتاب سيبويه</u> ، شرح يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري ، الطبعة الأولى ، الجزء الأول ، يولاق. المطبعة الكبرى الأميرية ، ١٣٩٩هـ .
- سيبويه ( عمرو بن عثمان ) : <u>كتاب سيبوسه</u> ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد صارون ، الطبعة السادسة ، المجلد الأول والشائي والثالث والرابع ، بيروت ، عالم الكتب . ١٩٨٥هـ / ١٩٩٦م .
- الديرافي ( يوسف بن أبي سعيد ) : <u>شرح أبيات سعيوبه</u> ، تحقيق محمد علي سلطائي ، الجزء الثاني ، دمشق ، مطيمة الحجاز . 1941هـ/ 1947م .
- السيوطي (عبد الرحمن ، جلال الدين ) :
   مفية الوعاة في طهات اللغويين والنحاة ، المحيح محمد أمين الخانجي ، الطبعة الأولى ، القاهرة .
   مطبعة السمادة ، ١٣٩٦ه .
- السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر ، جلال الدين ) :
   شرح شواهد الفني ، تصحيح وتعليق محمد محسود بن التلاميد التركزي الشنقيطي ، القسم الأول والثاني ، لبنان بيروت / مفقورات دار مكتبة الحياة .
- السيوطي ( عبد الرحمن ، جلال الدين ) :
   المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، شرح وتصحيح محمد أحمد جاد المول / علي محمد البجاوي / محمد أبو الفضل ابراهيم ، المجلد الثاني ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .

#### ٣٥ - السيوطي ( جلال الدين ) :

هم<u>م الموامم في شرح حمم الحوام</u>ع ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون / عبد المال سالم مكسرم ، الجزء الأول ، الكويت ، دار البحوث الملمية ، ١٩٩٤هـ /١٩٧٥م . تحقيق وشرح عبد المال سالم مكرم ، الجزء الثاني ، الكويت ، دار البحوث العلمية ، ١٩٩٥هـ /١٩٧٥م .

الشربيني (محمد الشربيني الخطيب):

<u>شواهد القطر</u> ، دار إحياء الكتب العربية ( عيسى البابي الحلبي وشركاه ).

هه - الشرتوني ( سعيد الخوري ) :

أقرب <u>الموارد في فصح المرسة والشوارد</u> ، الطبعة الثانية ، تحت مادة "علق " ، بيروت ، مكتبة لبنان، 1917م .

- ٢٥ شوقي ضيف ، الدارس النجوية ، الطبعة الثانية ، مصر . دار المعارف ، ١٩٧٢م .
  - ۷ه څپځو (لويس):

<u>شعراء النصرانية قبل الإسلام</u> ، الطبعة الثالثية ، القسم الرابع ، لبنان - بيروت ، دار المشرق ، 1930م .

٨٥ -- الماوي ( محمد اسماعيل عبد الله ) :

شرح بعوان جرير ، الجزء الأول ، بيروت ، دار الأندلس للطباعة والنشر ، ١٣٥٣هـ .

٩٥ - طاش كبري زاده ( أحمد بن مصطفى ) : `

<u>مفتاح السمادة ومصياح السيادة</u> ، مراجعة وتحقيق كامل كامل بكري / عبد الوهاب أبو النور ، الجــزه الأول ، التقاهرة ، دار الكتاب الحديثة ، ١٩٦٨م .

٠١٠ - طرقة بن العبد :

<u>معوان طرفة من العمد</u> ، شرح الأعلم الشنتمري ، وتليه طائفة من الشمر المنسوب إلى طرفة ، تحقيق درية الخطيب / لطفى المتال . 1940هـ / 1470م .

٩١ - طرقة بن المبد :

<u> يبوان طرفة بن المبد</u> ، تحقيق وشرح كرم البستاني ، بيروت ، مكتبة صادر ، ١٩٥٣م ،

۲۲ – العبادي ( عدي بن زيد ) :

بموان عبي بين زيد المبادي ، تحقيق وجمع محمد جبار المبيد ، بغداد ، شركة دار الجمهورية للنشر والطبع ، ١٩٦٥م ،

۲۴ - الميئي ( محمود بن أحمد ) :

<u>المتاسد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية</u> ( على هامش خزانة الأدب ) . الطبعة الأولى . المجلمد الأول والرابع . يولالا ، للطبعة للبرية .

١٤ - الغبريتي (أحمد بن أحمد بن عبداقه):

عن<u>وان الدراية فيمن عرف بن الملماء في المائة السايمة بيجائية</u> . تحقيق وتعليق عادل نويهش . الطبعة الأولى . بيروت ، منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشر . ١٩٩٩ .

٥٥ - الفلاييني (مصطفي):

جامع الدروس العربية . الطبعة الثانية عشرة . الجزء الأول . صيدا - سيروت/ للكتبة العصرية . ١٩٩٣هـ / ١٩٧٣م . الطبعة الرابعة عشرة . الجزء الثاني . بيروت - صيدا / الكتبة العصرية . ١٩٩٤هـ / ١٩٧٩م .

٦٦ - الفراء ( يحيى بن زياد ) :

مماني القرآن . تحقيق ومراجعة محمد على النجار ، الجزء الثاني . لبنان - بيروت ، دار السرور .

۲۷ – الفرزدق ( همام بن غائب ) :

بيوان الفرزيق . المجلد الأول والثاني ، بيروت ، دار صادر ، ١٣٨٦هـ / ١٩٦٦م .

١٨ - قبارة ( فخر الدين ) :

ابن عصفور والتصريف ، الطيمة الأولى ، حلب ، مطبعة الأصممي ، ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م .

٩٩ – كحالةُ (عمررشا):

معجم الؤلفين ، دمثق ، مطبعة الترقي ، ١٣٧٨هـ / ١٩٥٩م .

٧٠ - البرد (محمد بن يزيد):

التنفيد ، تحقيق عبد الخالق عنيمة ، الجزء الثاني ، القاهرة ، ١٣٩٩هـ . الجنزء الثناك ، القاهرة ، ١٣٨٦ هـ . الجزء الرابع ، القاهرة ، ١٣٨٨ هـ .

٧١ - المرصفي ( سيد بن علي ) :

رضية الأم<u>ار من كتاب الكامل</u> ، الجزء الأول ، طبهران ، مكتبة الأسدي ، ١٩٧٠م . الجزء الرابع ، الطبعة الثانية ، بغداد ، مكتبة دار البيان ، ١٩٨٩هـ/ ١٩٩٩م .

ا - هاول (مورثمر سلوبر):

قواعد اللغة المربعة الفصحي (الأصلة) ، الجزء الأول ، الكراسة الثانية ، الهند ، الله أباد ، المدم المدم

٧٢ - أالهروي (علي بن محمد):

<u>الأزهية في عام الحروف</u> ، تحقيق عبد المين اللوحي ، دمشق ، مطبوعات مجمع اللفـة العربيـة ، ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م.

74 - Troupeau (G.):

The Encyclopaedia of Islam, edited by B. Lewis and others, Volume III, Leiden / E. J. Brill - London / Luzac and Co., 1971.

بعون الله وحسن توفيقه
تم المجلد الثاني من مخطوط
" الْمُثُل على كتاب الْمُقَرَّب فِي النحو"
حسب تقسيم المحققة . ويليه - إن شاء الله المجلد الثالث ، ومطلعه :
باب حبذا
قولي
قولي

أسأل الله جلّت قدرته أن يوفقني إلى إكماله ، إنه ولي الإجابة وهو نعم النصير.

# الاتصاف الذاتى للفعل الخلقى بين المعتزلة وكانط

د.مختارمحمود عطاالله \*

# مقدمية

يعد البحث في فلسفة الأخلاق واحداً من أهم الدعائم التي يرتكز عليها مسعى إنسان العصر لتوفير حياة آمنة ، فإلى جانب التيار الدافق من المنجزات العلمية وتاتجها التقني يفتقر الإنسان إلى القيمة لتكسب مناشطه المادية روحاً أخلاقية تضمن لمنجزاته الحضارية قدراً من الأمان ولواقعه المضطرب قسطاً من القرار.

يضعه موضع الاستثمار بغية الحصول على الكبر قسط ممكن من الربح، وفقا لما تقضي به حالة السوق. ولذلك فإن ما يفتقر إليه الإنسان هو الوعي الأخلاقي الذي يمكن أن يوقظ إحساسه بالقيم(١).

لقد جاءت المياة الآلية المحدثة فقضت أو كادت على "الدياة الباطنية" الكائن البشري، وجعلت منه إنساناً خاريا، والواقع أن الإنسان المحاصد في ظل النظام الرأسمالي قد استحال إلى مجرد علمة فأصبح يعد قواه الديوية مجرد رصيد

مدرس القلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة .

وقد أسبهم كثير من الفلاسفة على لفتلاف أعصارهم وأمصارهم ومدارسهم الفلسفية بقدر كبير من التفكير الأخلاقي خلف لنا تراثاً فكريًا أخلاقيًا ضخماً ما زلنا نعكف على دراسته وتفحصه لنستخرج منه ما يفسيسنا في بناء هذا الوعي الخلقي للفقوه، والذي يمثل أحد أهم دعائم حوار حضاري نبيل تحتاجه البشرية اليوم.

ويحثي هذا يطمع أن يكون إحدى هذه الدراسات التي تعني بالفكر الأشائقي في عصد نحن أحرج شئ فيه إلى تنشيط المس الظلقي عند إنسانه . ويرتكز هذا البحث على المعرفة الظلقية التي قد تبدو على الإنسان قبل الإقدام على اتضاذ على الإنسان قبل الإقدام على اتضاذ تصميماته الخلقية في المع ي اة أن يكون ملماً بثلك القواعد الأخلاقية التي سيكون عليه أن يعمل بها وليس من شك في أن المعرفة والفكر يقومان هذا بدور مهم في تصور " الفعل الخلقية ، وهو الذي علينا أن نحق غيا أن المعلي من هذه الرحى في الإضافة ، وهو الذي علينا أن نحق قبه في الإضافة عليه المعلي من هذه الإضلامة إلى المعلي من هذه الإخلاقية () .

البحث في الفعل الخلقي إذن هو ترسيخ لأممية الأخلاقية في حياتنا فكراً ومعلًا، لأن الفعل الخلقي هو الركيسزة

الأساسية في أي تفكير أخلاقي حيث إنه يمثل للشكلة الحقيقية آمام الأخلاقيين.

ولقد اخترت اتجاهين فكريين مختلفين حضاريا وإن بدا بينهما نوع من التقارب الفكري في باب فلس فة الأضلاق في أحد قضاياه الكبرى وهي " الاتصاف الذاتي" . هذان الاتجاهات هما المعتزلة من الثقافة الإسلامية ، وكانط (١٨٠٤م) من الثقافة الغربية العديثة (٣) .

وليس غريباً أن تعقد هذه المقارنة بين المعتزلة وكانط ، فكل منهما ينتمي بقدم راسخة إلى المدرسة المثالية في التفكير الأخلاقي، وكل منهما يبني فكره الأخلاقي على قاعدة إلزامية هي التكليف عند المعتزلة والواجب عند كانط ، وكلاهما يعتبر العقل مصدراً للمعرفة المفلقية لا تستقيم إلا يه ، مصدراً للمعرفة المفلقية لا تستقيم إلا يه ، وفيدر ذلك كثير من الروابط المفكرية التي تضعهما في موقع واحد في مواجهة مدارس أخرى كالطبيعيين أو الوضحيين أو الوضحيين أو الالمدينة والتجريدية والاندرية والتجريدية والاندرية والتجريدية والاندرية والتجريدية والاندرية والتجريدية والاندرية .

لكن مل ينتمي كل من المعتزلة وكانط إلى المثالية بالقدر نفسه ؟ أم يتفاوتان ولاءً لها وتسمكاً بمبادئها ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التفتيش عن مواقف كل منهما من قضايا أخلاقية عديدة. يأتي في

مقدمة أو ضمن هذه القضايا قضية " الاتصاف الذاتي للفعل الطقي". وذلك لأن التمسك بالاتصاف الذاتي للفعل الطلقي هو المعيار الذي يقاس به موقف الفيلسوف الأخلاقي من الفعل الطقي باعتباره قيمة جديرة بأن يطلب لذاته (٤).

ويجرنا هذا الإجابة عن هذا السؤال:
ما علاقة الاتصاف الذاتي الفعل الظقي
بالمثالية ؟ وواضع جداً أن المقولة الجوهرية
التي تجمع المثاليين هي أن القيم العليا
صفات عينية تقرم في طبيعة الأشياء ذاتها،
وأيست مجرد مصفات يخلقها أي مصدر
خارجي وفقا الخلوف والمتغيرات، أي أن
خارجي وفقا الخلوف والمتغيرات، أي أن
الأقوال أو خطاما، وجمال الأشياء أو قبحها
الاقوال أو خطاما، وجمال الأشياء أو قبحها
الأقعال والاقوال والأشياء لا يتوقف وجودها
على ذات صاحبها، بل هي مستقلة عن

فإذا كان الأمر كذلك صع أن تتخذ "
الاتصاف الذاتي للفعل الغ لقي" معياراً
نقيس به مثالية الفيلسوف الأخلاقي بحث
يكون الأشد تمسكا به أقرب إلى المثالية
وهكذا، فتبعا لهذا الموقف تصبغ الفلسفة
الخلقية بصيغتها المثالة.

ومن هنا يرى هذا البحث أن المصدر الذي يكتسب الفعل منه خيريته أو شريته هو المحدد المورد المورد المحدد المورد المحدد المحدد المورد المحدد المحدد

نعم قد تكون هذه النظرة التحليلية مخالفة لما شاح اتباعه عند الدارسين من اعتبار للوقف من الطبيعة الأخلاقية هو المؤثر في الموقف من الإلزام ، ثم هذا بدوره هو المؤثر في الفسعل الخلقي من حسيث الاتمساف الذاتي ، بل ويذهب الكشيرون-ولهم حق في ذلك ... إلى أن الموقف من القضايا الفلسفية الكبرى كالأنطولوجيا ثم الأبستمولوجينا هو المحدد للموقف من الإكسيواوجيا، ولكنُّ هذا البحث يسير من الأخص إلى الأعم أو من الأبني إلى الأعلى أو من الجرئي إلى الكلي أو من الدليل إلى للدلول أومن العلة إلى المعلول، ويرى إن ذلك أولى لأنه يتسق مع طبيعة الأشبياء، ثم إنه يبرئ الفلسفة الأخلاقية من الاختلاط ببعض المفاهيم الاجتماعية ، يعترف لها بالحرية فلا يخضعها للرؤى الفلسفية المسبقة مثلما

فعلت فلسفة جبن لوك (١٣٢٢-١٠٧٩م) التي تقيم نظرية المعرفة على أسس تجريبية، ومن ثم المعرفة الأخلاقية. وفلسفة بيكرن (١٥٦١/ ١٣٦١) التي تضضع الأخلاق لأسس المنهج الاستقرائي الحديث، وفلسفة مريز (١٥٥٨ ١٩٢٩م) الذي يعتمد على الواقعية في فهم السياسة والأخلاق (١) .

تبحث قضية الاتمساف الذاتي للفعل الخلقي فيما إذا كان مقياس الأخلاقية يقوم في طبيعة الاقعال، وإذا كان الشير والشر من المسفات العينية الموجودة في حقيقة الافعال ذاتها، وأن مهمة العقل الإنساني الكشف عنها ، وفي الفرق بين الفير والشر كحقيقة موضوعية مستقلة عن كل إرادة خارجية.

ولاشك أن هذه القضية تعرض لها كثير من الباحثين في فلسفة الأخلاق (٧)، وهي ليست موضوع بحثنا كقضية مستقلة بذاتها معصوف المحمودة قصد الغايات فحسب وإنعا هي أيضاً مادة المقارنة بين المعتزلة وكانط المقارنة بين المعتزلة وكانط المقارنة التي تبين عن أمسالة التفكير المقارنة التي تبين عن أمسالة التفكير الأخلاقي في صدرسة كبرى في الفكر الإسلامي كالمعتزلة إذا قورنت يفكر كانط الإسلامي كالمعتزلة إذا قورنت يفكر كانط الأخلاقي من منظوراً إلى ذلك كله من خلال

المنهج التحليلي لنقطة بحثية دقيقة تمثل كما سبق- أحد أهم الدعامات المؤسسّة للتفكير المثالي في الأخلاق.

تحديد مشكلة البحث : ومن هنا يمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي: إلى أي مدى تمسك المعتزلة من جهة وكانط من جهة أخرى بمثاليتهم في التفكير الأخلاقي من خلال القول بالاتصاف الذاتي للفعل الخلقي؟ ويشيس هذا السبؤال عبدة تساؤلات أخرى هي : هل للعوامل الخارجية تأثير في تقدير الفعل أخلاقيا؟ ما موقف كل من المعتزلة في هذه العنوامل القبلي منها والبعدى؟ ماذا يمثل التكليف عند المعتزلة والواجب عن د كانط في البناء المشالي للأخلاق ؟ وأيهما أدخل في باب المثالية؟ هل المقل هو المصدر المؤضوعي للصعرفة الأخلاقية ، وإلى أي حد وظف كل منهما المقل كاداة اتميين الإلزام الخلقي؟ وما دور العقل في استبطان الصفات الموضوعية للأفعال الخلقية عند كل منهما لترسيخ تمكن المثالية منه أو تمكنه هو منها؟

المسلَّمات التي يقوم عليها البحث: لابدُّ أن نضع بين يدي البحث عدة مسلمات أساسية ينطلق البحث منها ويتحدد مساره وفقا لها وهي:

الخفورة التسليم بالاتصاف الذاتي الفعل الخفاقي لقيام أي أخلاقية ، واعتبار أن نفي هذه الصفات هدم لكل تفكير أخلاقي مثالي بل وريما غير مثالي كذتك. فإنه يؤدي إلى مفاسد لا حصر لها، منها على سبيل المثال القيام واستقلال القوانين وثبوتها ، وفصل القيمة عن الوجود واعتبار الوجود مادياً صرفا، والوقوع في النسبية الإنسانية التي يدينها الوحي، وأن يصبح المطلقة التي يدينها الوحي، وأن يصبح واستحالة الاستدلال من الاشياء على والستحالة الاستدلال من الاشياء على الصانع، ويطلان العلل والصفات ومن ثم الاجتهاد والقياس، وغير ذلك كثير (٨) .

Y – التحسك بالقول بالاتصاف الذاتي اللغط الخلقي هو أحد أهم المعايير التي يقاس بها مدى مثالية الفيلسوف الأخلاقي ، وهو الموقف المقابل الرضعية أو الواقعية أو التجريبية التي ترفض إسقاط قانون العقل على الفعل وترى أن التجرية الإنسانية أولى بالإسقاط. وفي ضوء هذا فإن الأشد تمسكاً من المعتزلة وكانط بالقول بالاتصاف الذاتي من المغتزلة وكانط بالقول بالاتصاف الذاتي هو الأقرب الفكر المثال لي وكانكوريم.

٣- ضرورة النظرة التطورية التصاعبية
 المتفاعلة التراث الاعتزالي في باب الأخلاق

ماخوذا من جانبه الإنساني الذي يعد أنصع الجوانب وأقدرها على معايشة قضمايا عصرنا. وذلك بفضل المنهجية العقلية التي المتعدوها في البحث. هذا فضلاً عن موضوعات هذا التراث التي ( تشكل تسما كبيرا من اهتمام الإنسان الدائم بمشكلاته . إنها موضوعات تتعلق بقضية الإنسان وحريته ومصدر علمه، وأفعاله ، وما ينتج عن ذلك كله من علاقة بينه وبين الخالق)(١)

3- اعتبار كانط رائد المدرسة الثالية في الفلسغة الأخلاقية الفربية الكلا سيكية. وإن كان النسق الذي اختطه للأخلاق الثالية ليس مئزماً لكل اتجاه أخلاقي مثالي.

٥- اعتبار اصطلاح "الاتصاف الذاتي للفعل الخلقي" مناظرا المصطلح" الصفات المرضوعية للفعل الخلقي" الذي يقابل هو بدرره مصطلح" الصفات الذاتية المفعل الخلقي" . ومن ثم فالا تمساف الذاتي مختلف في دلالته عن المعفات الذاتية لأن الأول من باطن الفعل والثاني يطلق إذا أريد ذات الفعاعل التي هي مصدر خارجي بالنسبة للفعل الخلقي.

١- يعتمد البحث على اعتبار أن التثير في تصنيف الفعل خلقيا إلى خير وشر أو إلى حسن وقبيح هو المحك الصالح لاختبار

مدى فاعلية العوامل الضارجية "كحال الفاعل" أو الداخلية "كالموضوعية الباطنية " في طبيعة الفعل وتكوينه وكنه».

كما أن التعبير عن هذا التصنيف يستخدم فيه ألفاظ مترادفة مثل: التثمين التقويم التقدير خلقياً الصبغة .

أين بحث المعتزلة وكانط هذه الشكلة ؟ لقد بات من المسلم به أن المستسزلة هم المعبرون في الفكر الإسسلامي من المنهب المقلي في دراسة الأخلاق(١٠) ، والمعتزلة كما هر معروف نسق معرفي واضح في معالجة جميع القضايا، ولهم مع ذلك بناء منهجي واحد ينتظم جميع الأفكار المطروحة في منظرية علم الكلام.

ويالطريقة التقليدية للنظر في بناء علم
الكلام على النسق الاعتزائي يمكن الإجابة
عن السؤال المطروح بشكل واضح وحاسم،
يمتبرون أن خلق الأفعال والقبح واجهتان
لشيء واحد (١١) والحسسن والقبح هو
المرضوع الكبير الذي ضعنه المعتزلة آراهم
المخلاتية أن معظم هذه الآراء. وهو موضوع
واسع تصل قضاياه الرئيسية إلى شانية
منها: تعريف المصن والقبح، والواجبات

ومــوضـــوع بحــثنا يأتي الثــاني من هذه الثمائية، وهو الذي يعير عنه السـوّال: هُل الحسن والقبع صفتان موضوعيان للأفعال أم هما خارجيتان من قبل الشرع (١٣) .

وبالطريقة التقليدية للنظر في منهج علم الكلام على النسق الاعتنزالي أيضنا يمكن القول بأنهم بحشوا المسألة الخلقية في توةليفهم لصبورة من أهم صبور الاستدلال عندهم وعند المتكلمين عامة وهي قبياس القبائب على الشباهد (١٣). وهسمن هذه التقريرات الأخلاقية تعالج القضية التي يعنى بها هذا البحث، وهذا للنهج أتاح الفرمسة لأن تأتى أفكار اعترالية عن الأخلاق في أبواب أخرى غير العدل ومنها التوحيد وخاصة منها ينبغى إثباته قعلاً لله وما ينبغى نقيمه عنه (١٤)، وكذلك في النبوات، وخاصة عند الرد على البراهمة الذين يرون في المقل بديلا عن النبي ، أما عن كانط فقد بحث موضوعات الأضلاق في كتابين متواليين "أسس متيافيزيقا الأخلاق" الذي ظهر سنة ١٧٨٥م، ثم " نقد العبقل العملي" الذي ظهر سنة ١٧٨٨م، ويتميز الكتاب الأول بتركيزه على مناقشة المبدأ الأسمى للأخلاقية ، وأما الثاني قإنه يعنى بتأسيس الأخلاق من حيث مي علم (١٥) ،

وقد اعتمدنا في موضوع بحثنا في القام الأول على أسس ميتافيزيقا الأخلاق

السيين الأول أنه بحث قيه المبدأ الأسمى للأخلاقية أو "الإرادة الخيرة" الذي تجلت قيمه أراؤه في موضوع الاتصاف الذاتي للفعل النظيم النظمين الأخلاقية النعم النظم النظمي واق عة عملية لها اتصال مباشر بالفعل الفلقي، أما "هم الأخلاق" فليس هو الذي يؤسس للأخلاقية ، وإنما يعتبر هذا المام من وجهة نظر كانط لاحقا لها (١٦) والسبب الثاني هو وضوح الأفكار الأخلاقية المباشرة في "أسس متيافيزيقا الأخلاق بعد " بسط فيه كانط فلسفته الخلقية بعد أن اتضحت قصماتها، وتمددت معالمها، واستقرت أصوايا (١٧)).

# مكانة الإنسان في فلسفة الأخلاق عند العترثة وكانط

من المفيد قبل الدخول في التفصيلات المنية للموضوع أن نتبه إلى أن الانتقادات التي قد يتوجه بها البحث إلى بعض الأفكار الأخلاقية عند المعتزل ة وكذلك عند كانط لا يمكن لها أن تنال من القيمة العليا التي تعطيها مجهوداتهم في هذا الميدان . بل على المكس تؤكد هذه الانتقادات حيوية على المكس تؤكد هذه الانتقادات حيوية النظرية الأخلاقية عند كل منهما.

فمعلوم أن كليهما قدم نظرية مثالية لا نظير لها في بيئتها سواء من حيث البناء

المنطقى لهاء أو من حديث الغمايات التي قصيبتها . وكانت الفاية في هاتين النظريتين هي " الإنسان" باعتباره كائنا قيماً . فالمتزلة قدموا فكرأ خالصأ يمثل النقبية العقلانية الإنسانية النقدية حول قيمة الإنسان، وما يجب أن يكون له في مجتمعه. وقصدوا ذلك من خلال مباحثهم في التوحيد والم د ل جميعا فقد (حاولوا عبر قضاياهم الأصولية ومسائلهم الجانبية أن يُفسروا الألوهية توحيداً وعدلاً من أجل الإنسان، والنفاع عن صقوقه في العدل والصرية) (٨١)، وكان المعتزلة في الساق بنائهم الكلامي ملحين على اعتبار القضية الإنسانية قضيتهم الأولى، ومقولتهم المركزي ة التي تستند إلى أمسلهم الخمسة بثبات أكبيد ، ولعل من أهم مظاهر هذه المركبرية الإنسانية أنهم تمينوا من بين الأخلاقيين جميعا في تفسير "الشر المتافيزيقي" في ضوء الأذلاق ، من حيث المقوه بالموقف الإنساني، ولم يقسروا وجوده من وجهة النظر الأنطولوجية (١٩).

وطبيعي في ضوء هذا الموقف أن تلقى عند المعتزلة أثراً واضحاً لعنايتهم بموقع الإنسان باعتباره كائنا أخلاقيا في شبكة العلاقات القائمة في هذا العالم الكبير والمنعكسة على مجتمعه الصغير فهر (غير

مسحوق أمام القوى المجتمعية ، فعليه ولجب محاكمة السلطة ، والمشاركة في تق ويمها، والثورة عليها متى أظهر المقل ضرورة الثورة. في الاعتزال قيمة أو هو قيمة القيم لا يحستم ولا يسيسر ولا يكون إلا عبادلاً والإنسان موجود مجهز بعقل هو الأول والحكم في مجال الدين، والدين بالتبالي لا يسلب الإنسان حريته وكراسته وفكره ومسئوليته الخلاقة)(٢٠). وأكتفى في الاستناس هنا بهذا النص الرائم المير عن فعالية التفكير الاعتزالي في الواقع وارتباطه به يقول الجاحظ (إن الغطأ كثير غامر ومستول غالب ، والمنواب قليل خاص، ومقموع مستخف ، فوجه اللائمة إلى أهلها ، وألزمها من هو أحق بها فإنهم كثير، ومكانهم مشهور. كنت أتعجب من كل فعل خرج من العادة ، فلما خرجت الأفعال بأسرها من العادة منارت الأفعال بأسرها مجبأ . فبدخول كلها في باب التعجب خرجت بأجمعها من بأب العجب .. وأعلم أنه لم يبق من المتحجب الفاتك إلا نصب اللسان ولا من المستمع ال ف اتك إلا حصة السمع ، وأما القلوب فخاوية قاسية وراكدة جامدة لا تسمم داعياً ، ولا تجيب سائلاً . قد أغفلها سوء العادة ، واستولى عليها سلطان السُكْرة )(٢١) .

أما كانط فإن النزعة الإنسانية في فكره الأخلاقي تتجلى في كثير من المظاهر يأتي في مقدمتها قضاياه الثلاثة الشهيرة ، تلك القضايا التي تؤكد أن فلسفة كانط الخلقية الكائنات بالشعور الواعي والإدراك الماقل بما ينبغي أن يضعله، وتؤكد من ثم أنها فلسفة قيمة ، (فإن فلسفة كانط ما هي في خيقيقتها إلا فلسفة قيمة إذا نحن نفذنا إلى على أعماقها ، وادركنا أن في وسعنا أن نطلق على "انتقاداك" الثلاثة عناويين" في المق"، أنى الخيير"، في المور" (٢٧)

ويمكننا أن نقول: إن تأمل كانط في " المجال الإنسائي " مثّل المقدمة الأساسية لاتضاح معالم ما أسماه بميتافيزيقا الأضلاق التي هي سنن وقوانين ثابتة في ك ل زمان ومكان ولها ضوابطها التي تضبط التجربة الإنسانية(٢٢).

أثر التكليف الاستسرّائي والواجب الكانطي على الاتصاف الدّاتي للضعل الخلقي

يمكن في تفرقة سريعة بين المثاليين والتجريبيين من فلاسفة الأضلاق أن يتبين لنا بسهولة أن المثاليين يطلبون أداء الفعل لذات الفعل، وأن التجريبيين يطلبونه ليتحقق

من ورائه نقع مسا(٤) وفي ضسوء هذه التفرقة يظهر لنا أن المعتزلة وكانط من المثالين . ولكن في حالة تأدية الفعل الفعل ، ما المبدأ الذي يحكم للوقف الأخسلاقي بما فهيه من فاعل وفعل متضمن الخيرية في ذاته عند للمعتزلة هو "التكليف"، وعند كانط هو "الواجب". فما علاقة كل منهما بالخيرية المباطنة للقعل، وما أثر كل منهما الخيرية المباطنة للقعل، وما أثر كل منهما في

أما المعتزلة فقد تميز موقفهم بأن مفهوم المعتزلة فقد تميز موقفهم بأن مفهوم المفير "المسل" إلى جانب كونه كافيا في الفيحد للوجوب؛ أي التكليف بالأداء ، ومن ثم فسإن التكليف والحسن " الواجب والفير" يمكن أن يشتق أحدهما من الأخر ، ويوضع كل منهما شرطاً في الأخر. شرطاً في الأخر.

ويبرز "الثواب " كخير أسمى يرى المعتزلة أنه غاية التكليف ، وكان الغير سبب التكليف وغايته في الوقت نفسه ، أي أن الفكر الامتزالي ينصر نظرية في الغير وليس في التكليف ويمكن عن التعبير المعادلة على التحو التالي:

العسن سبب التكليف مطه الفاعل يؤدي الفعل غايته الثواب (الغير الأسعى)

وتتأسس المعادلة السابقة على أصلين في الفكر الاعتزالي تعير عنهما هذه العيارة (التكليف وحسده لا يكفي لتشمين الفسعل الخلقي، والخيرية وحدها لا تكفي كذلك).

أما أن الخير وحده لا يكلي فذلك مقهرم من منعهم الاستحقاق بالمدح للفاعل الذي يؤدي فعالاً فيه خير محض دون تكليف . يقول القاضي عبدالجبار (ومتى فعله للنفع أو لدفع صفدرة لم يستحق به المدح ... كالأكل والشرب وغيرهما)(٢٥) .

وأما أن التكليف لا يكفى فيتضبح ذاك من المناهبهم على فكرة "الثيراب" الذي يترتب على الفعل ويدخل في التكليف وغايته، ويعتبر التكليف المض الذي لا يقترن بالخير الأسمى "الثواب" من تبيل مالا يجورُ على الله ، وفي المقابل فإن لزوم الثواب عن التكليف فضلا عن كرنه حكمة فهو لطف . فنظرية اللطف الإلهى لدى المعتزلة لازمة عن العناية الإلهية من ناحية، وفي مقابل ذلك ما خلق في الإنسان المكلف من شهوة حتى لا تكون النواعي إلى الشـــر لديه أرجع من دواعي الضيس الأمس الذي يتسعبارض مع المستولية والجزاء(٢٦) (فإغواء الشيطان اطف من ديث يدمبل للمكلف عند زيادة الامتناع ارتفاع الدرجات وعلو الهمة)(٢٧) يقول القاضي عبدالجبار في إيضاح هذا

الأصل (وثمرته، أنه تعالى إذا خلقنا وأحيانا وأقدرنا وأكمل عقوانا، وخلق فينا شبهوة القبيح ونقرة الحسن فلا بد من أن يكون له فيه غرض، وغرضه إما أن يكون إغراء له بالقبيح، والتكليف لا يجوز أن يكون غرضه الإغراء بالقبيح لأن ذلك قبيح، وقد ثبت أن الله تعالى لا يفعل القبيح، فلم يبق إلا أن يكون غرضه بذلك التكليف، وأن يعرضنا إلى درجة لا تنال إلا به/(٨٧).

إما كانط فإن هذا التزاوج بين الواجب والخير مفقود، لأنه يعتبر أن مفهوم الواجب هو المفهوم الاساسي في الأخلاق ، ومن ثم والمعلمة بين كون الفعل إلزاميا خلقيا بالضيرية لا هو شرط ضروري ولا شرط كاف لكنه إلزامياً من المنظور الخلقي، وهذا يعني بعوره أن كون الفعل إلزامياً ليس شرطاً لا تصاف بالخيرية. إذن فإننا لا يمكننا أن نشتق مفهوم الواجب من مفهوم الخير الذي مكن النصور التالي:

الإحساس بالواجب يفعُّل الواجب محله الفاعل يؤدي الفعل

ويلاحظ هذا أن الضير لا عملاقة له

بالممادلة وأن الأمر يبعو نظريةً في الواجب وليس نظرية في الخ ير،

ويؤكد هذه المقبولة التحليل الدقيق والمتعمق لقضايا الراجب الثلاثة عند كانط ومغزاها الأخلاقي . فقد وضع كانط قوانين ثلاثة الواجب أبرزت دوره في مـدى تقـدير القعل الخلقي وهذه القوانين هي :

ا- إن الفعل لكي يكون له قيمة أضافقية يجب ليس فقط أن يتوافق مع الواجب ، بل أن ينجز أيضاً بمقتضى الواجب.

٢ – الفعل الذي يؤدي بعقب ضعى الواجب يستمد قيمته لا من الهدف الذي يؤم تحققه به ، بل من القاعدة التي يتقرر تبعا لها.

 إن الواجب هو ضرورة إنجاز قعل احتراما القانون.

وواضح أنها جميعا قضايا تستنطق باطن الفاعل في نيته وموقع الواجب منها وتب عاً لذلك الموقع يتحدد تصنيف الفعل إن كان يستحق التقدير أخلاقيا أم لا ، فالفكرة المركزية في هذه القوائين هي رصد العلاقة بين الواجب من جهة و الفاعل من جهة أخرى، وقد توارت فكرة " الذير " مما يؤكد إن هذه القوائين تنصر نظرية في الواجب

وليس في الخير،

غير أن كانط في " تقد العقل العملي"
يعطى الضير مساحة أكبر في تطييلاته
الأخلاقية ، قلا يغيبه تماماً كما فعل في "
أسس ميتافيزيقا الأخلاق" فقد أخذ في
تطيل مفهوم " الفير " في ضوه نظريته
الأخلاقية العامة في " القانون الأخلاقي"
وقد خرج بقاعدة في مفهوم الغير تقول: إن
الخير) ليس إلا مطابقة الإرادة القانون
الأخلاقي في حين أن الشر هو معارضة
الإرادة لهذا القانون )(۲۰).

#### ويلاحظ على هذه النتيجة أمران:

١- أنها حوات " الخير" إلى مجر صيفة جوفاء خالية من كل فاعلية عملية , ولمل هذا هو السبب الذي دفع كانط إلى محاولة (أن يضع في خدمة "الأمر المطلق" عاطفة أخلاهية أو شعوراً أخلاهياً دون أن يغير من الطابع الخالص الذي يتسم به القانون باعتباره واجب الطاعة لمجرد أنه القانون)(٢١).

٢- أنها حصرت وجود الخير في العلاقة البينية للفاعل بالقانون ، وقرَّعت المُضمون الذاتي للفعل الخلقي من الضيرية. فليس للفعل بخل في الخير ، قطرفا هذه العلاقة هما : الفاعل من جهة والقانون من جهة

أخرى، وهذا يؤكد على ما سبق أن لاحظناه من أن كانط بني بناءه الأخلاقي على نظرية في الواجب وليس في الضير. مما يعد خطرة إلى الوراء في دعم فاعلية الاتمعاف الذاتي للفعل الخلقي.

من هذا العرض يتبين لنا:

١- أن الفكر الكانطي في الواجب كأساس الأخلاقية مؤداه نظرية في الواجب في حين أن الفكر الاعستىزالي في التكليف وحده كأساس للأخلاقية مؤداه نظرية في الخير.

 ٢ - أن الواجب وحده كاف عند كانط لتشمين الفعل الفلقي في حين أن التكليف وحده عند المعتزلة لا يكفي.

٣ - أن " الغير" كقيمة مختفر في نظرية الواجب عند كانط، وأنه نو فاعلية واضححة في بناء نظرية التكليف عند للمنزلة.

 غ - ريط المعتزلة " التكليف" بالثواب في الآخرة كفاية عظمى للتكليف مما يرسخ فكرة الباعث أو الدائمية المثالية . وليس للواجب عند كانط غاية سواه هو نفسه.

٥ – والنتيجة الأمم بضميوس موضوعنا هي أن المستزلة أشد تسسكاً بالاتصاف الذاتي الفعل الخلقي . يظهر ذلك من خلال اعتبارهم أن الخير الذاتي الفعل هو سبب التكليف الذي يؤدي القاعل القعل الخلقي بناءً عليه، فالقعل كمحل الممقات الموضوعية له تأثير على ورود التكليف على هذا النصو أن ذاك، أما كانط قبل سبب الواجب هو شعور القاعل بالواجب ، وهو سبب خارج عن الفعل غير نابع منه.

# دور العقل في الكشف عن الصفات الموضوعية للأفعال

يسترك كل من المعتزلة ركانط في أن المعقد وراً بارزاً في فلسفتهم الأخلاقية ، وهو وصف جامع اسائر فلاسفة الأخلاق الشالين حتى ي سوغ لنا أن نسميهم مذا الدور في تلك المقولة الكلية: (إن النزعة المعلمية إن القولة الكلية: إن النزعة علية)(٢٧) . ويأتي من هذا القبيل ما يقرد المعتزلة في كثير من مناقشاتهم الأخل المية من مثل قول القاضي عبدالجبار ( وكل ذلك تقرر في العقل لا يصمح الاعتراض عليه بالشبه ، لأن الأصول يجب أن يبني عليها بالشبه ، لأن الأصول يجب أن يبني عليها غيرها لا إنها تعترض بالتؤيل) (٢٣)

وعلى هذا قبإن المسترلة في بسشهم لمرضوعات " الفعل الخلقي" اعتمنوا العقل معياراً حاكماً للأخلاقية بمعزل عن اللزعات

الذاتية كالاعتقاد أن البيئة أن غيرهما. ولنقرأ هذا النص القاضى عبد الجبار يرد فيه على خصمه الذي يتبنى وجهة النظر النفعية الواقعية التجريبية فيطرح الخميم فكرة أن اختيار الفعل الخلقي قد يكون طلباً الثواب أو المدح أو هرويا من الذم أو العقاب ، قال القائش ي (إنا نقسرش الكلام في رجل قاسى القلب، جافي الفؤاد ، لا يبالي بهلاك الشقلين، ولا يصشفل بالمدح والذم ، ملحد رنديق لا يؤمن بالله واليوم الأخر ، ولا يقر بالثواب والعقاب ، ومعلوم أنه والمال هذه يستحسن بكمال عقله إرشاد الضَّالُ ، وأن بقول للأعمى ، والحال ما ذكرناه أي إذا كان عرضة للسقوط في بئر يمنة ويسرة ، ولا وجيه لذلك : إلا حسسته، وكسونه إحساناً)(٢٤) .

ولعل ما يرمى إليه القناضي هنا هو تنحية التجرية المسية عن أي دور فعال في تصنيف الفعل الخلقي أو تقديره أخبالانياً ، وإفراد العقل بالسلطة في ذلك من خبلال إدراكه لبو اطن الفحل، وهذا هو نفسه ما يذل كانط تممارى جهده ليثبته، وقد تمخض عند كانط عن مجموعة من المبادئ الخلقية المبررة عقلياً أطلق عليها "ميتافيزيقا الاخلاق "(٣٥) . ولنقرا في ذلك لكانط قوله عن المبادئ الأضلاقية (إنها المبادئ التي عن المبادئ الأضلاقية (إنها المبادئ التي

تمثل مثرلاً أولياً تماماً بالع قل وحده ، وهي أخلاقية على الدقة ) ويمين بينها ويبن المبادئ القبادئ القاضي عبدالجبار فيقول معرفاً بالمبادئ التجريبية (المبادئ التجريبية التي يشيدها الذهن في تصورات عامة بمجرد المقارنة البسيطة بين التجارب) (٢٦) وهذه الأخيرة عنده ليست أخلاتية.

إن كا نط يسدي بين التجربة المانية والتجربة الأخلاقية من حيث الدور الذي يؤديه المقل في هدمتها فيرى (أنه إذا كان على المقل أن يشرع التجربة المانية ويضع أصولها ويشكل مجالها، ويحدد غايتها ، فإن على المقل أيضا مهمة لا تقل خطراً ، وهي أن يضع التجربة الأخلاقية مثل هذ ه الأمسول وأن يصدد لها أيضاً الهدف الواضح) (٢٧)

وإذا أربنا تصديداً الدور الذي يناط بالعقل في التعامل مع الاتصاف الذاتي للفعل الخلقي، فإن هذا الدور يمكن بلورته في عدة مناشط بعضها داخل في صلب الموضوع والبعض الأخر يتصل نوعاً من الاتصال به . وهذه المناشط هي:—

الحث على أداء الفعل الخلقي؛
 عند المعتزلة العقل هو القوة التي تتحقق

من خلالها المعرفة الأخلاقية. والمعرفة فسرورية الإلزام الخلقي، ومن ثم فعلا يتم الإلزام الخلقي، ومن ثم فعلا يتم بالنظر والاستدلال، ولا يتم النظر إلا بالعقل والمستدلال، ولا يتم النظر والمعرفة بمقتضى كونه مكلفاً، ومن حيث كانت الملفأ تقريه من الفضائل والطاعات، وتبعده عن الزائل والمعاصبي، ومن ثم فيإن من لزمه النظر فلم ينظر ولم يستدل، ومن ثم لم المقاب (٢٨).

إن الوظيفة الجوهرية للعقل عند المتزلة هي النظر والاستدلال ، وإذا كان هو القوة التي يتوصل بها إلى اكتساب العلوم قهو أيضا القوة التي يتوصل بها إلى العلم الصارف عن القبيع الداعي إلى المسن. (فالوظيفة النظرية الاستدلالية يتبعها حتماً وظيفة خلقية عملية تكمل الأولى وترتكن عليها، والمعيارية " الذاتية" التي تحدث عنها القاشى عبدالجبار في توليد العلم عن النظر إنما تعكس غائية فكره المتمثلة في إبراز أهمية الذات الإنسانية التأكيد على مسئولية الفرد المبنية على حربته ة والقدرة المعارية للعقل في الوظيفة النظرية تبدو وكأنها أصل للإنطلاق إلى وظيفته العملية الخلقية، فقدرة الم قل على إدراك القبيح والمسن في الأقعال إنما ترتكز أساسا على عملية تولد

الملم بهذه الأمور عن النظر الذي يرتد فعادً واقعاً من الإنسان ) (٢٩) ويلتقى كانط في هذه القاعدة المعرفية نفسها مع المعتزلة بشكل يكاد يكون تطابقياً ، فإنه يرى أنه إذا كان للأخلاق جوانب مملية ، وإخرى عقلية نظرية ، فإنه من الواجب تقديم الثانية على الأنثروبولوجيا الأولى، فينبغي (أن يقدم على الانثروبولوجيا العملية ميتافيزيقا الأخلاق الخالية من كل عنصر تجريبي ، وذلك بغية معرفة كل ما يمكن العقل الخالص أن يفعله في المالتين، وأية منابع يستعد منها بعناية هذه التعاليم ال أولية الخاصة به) (، ٤٤)

ويخصوص فكرة الحث على الفحل الناقي وبور المقل فيه فإن كانط يقرر أن الإلزام الفلقي وهو نو سمة إجبارية في إلارادة الفيرة " ونظرياً " المقلّ في فيالنسبة المصدر النظري وهو العقل فيقول كانط المصدر النظري وهو العقل فيقول كانط في طبيعة الإنسان، ولا في الملابسات التي أوليا في تصورات العمقل الفيارائ) أما بالنسبة للمصدر العملي أوليا في تصورات العمقل الماليارائ) أما بالنسبة للمصدر العملي فإن ( الفعل الأخلاقي لا يتم إلا بأمر مطلق غير مشروط بشرط ، ولا يتحقق إلا إذ ا

كانط يجمع في مصدرية الإلزام الخلقي بين العقلين الخالص والعملي

ويرى 'أندريه كرسون' أن كانط يعتبر
العقل مصدراً نظرياً خالصاً للإلزام الفلقي
(إن أي واجب لا يتمثّل في نفوسنا إلا إذا
كانت له قيمته العالمية قيمته في نظر كل
كائن يعقل سواء أكان ذلك في الحاضر أم
في الماضي أم في المستقبل ة وما دمنا
نحس في داخلنا أوامر تتمثّل لنا في شكل
التزامات عالمية فلننظر إذن إليها كنتيجة
تصحر عن العقل . أو أنها مظهر له، وإذا
يستنتج كانط أن العقل له خاصية العمل من
تلقاء نفسه ، وعنه ينش أذلك الإلزام )(٢٤)

والنتيجة المتمية لاعتبار العقل حاثاً على الفعل من خلال مصدريته المعرفة النظرية للأخلاقية هي عمومية الإخلاق تلك الفكرة الراقية التي التقى فيها المعتزلة وكانط

ومن هذا نائحظ أن

 ا كلاً من المعتزلة وكانط يقدمون مهمة المقل النظرية في الأخلاقية على الأخلاق العملية

 ٣- كالأ منهما يعتبر العقل مصدراً للإلزام الخلقي بالمعنى النظري . ويقترقان

بعد ذلك فعيرى المعترنة أن الإلزام على المستوى العملي الغيرية الكامنة في الفعل ويرى كانط أن الإلزام عملياً للإرادة الفيرة المستقرة في نفس الفاعل.

٣— انتهى كل منهما إلى أن تصدير العقل المعرفة الإلزامية مؤداه " عمومية الأخلاق " وارتباطها بالإنسانية كمعنى ، وليس بالإنسان كفرد.

3 - تعد "عالمية الأشائق" وتعلقها بالإنسان المطلق مؤكدة لفكرة" الاتصاف الذاتي للفعل الخلقي" هيث يظهر بجبلاء سمة الثبات وهي من أهم العناصر الداعمة للقول بأن الفعل شير أو شر لذاته وفي جوهره.

٢- بيسان جسزاءات الأخسار قسيسة
 ومبرراتها،

ويراد بهذا أن المعقل هو القدادر على رحد ما من أجله ينبغي إطلاق وصف الفعل من حيث الخيرية أو الشرية على فاعله ، أي يجيب عن هذا السؤال: هل المجزاء على الفعل الخلقي ومع له الفاعل يتوقف على الطبيعة المخضوعية الفعل بالضرورة ؟ أم أن هناك شروطاً تجعل هذا التربّب نسبياً ؟ ويتعبير أخر: هل الجزاء من جنس العمل مبدأ اخلاتي حتمي ؟

إن لهذا الدور من أدرار العقل اتصالاً

مباشراً بموضوع " الاتصاف الذاتي العقل الظقي " لأن منا علم من صنفات الفنعل المرضوعية معيار لتقويمه وتصنيفه . وهو نفسه الحاكم على الفاعل في باب الجزاء فإن كان الفعل شراً أن ممدوح مشكور ، وإن كان الفنعل شراً أن قبيحاً فالفاعل مذموم مدحور. والعقل هو قبيحاً عالفاعل مذموم مدحور. والعقل هو الذي يقيم هذه العلاقة ويعطى مبرراتها.

وقد تفرد المعتزلة دون كانط في بيان هذا الدور العقل والتاكييد على أهبية تقريراته فيه، وذلك في مباحثهم القيمة تحت منوان "الاستحقاق "الذي يبحثون فيه أحكام استحقاق الفاعل المدح أو الذم ، وبالنسبة لكانط فإن هذا البحث قد غاب تماماً في فكرة الأخلاقي ، وإن كانت الفكرة لاتمالها الوثيق بالأخلاقية كانت تتريد أحيانا عنده عند بيان علل تقدير الفعل أخلاقياً.

في تعليل هذه الظاهرة استطيع أن أقول 
: إن تغييب كانط لفكرة الثواب والعقاب من 
الله تعالى في الآخرة عن فلسفته الأخلاقية 
أدى إلى التوقف عند البحث في الفعال نفسه 
من حيث الخيرية والشرية. أما ما بعد 
الفعل، وهو موضوع الجزامات ظم يلق له 
بالاً . وفي المقابل نجد أن المعتزلة عنوا 
بعوضوع الاستحقاق بالمدح أن المعتزلة عنوا 
بعوضوع الاستحقاق بالمدح أن النم ومن ثم 
بالأواب بشروط أن العقاب بشروط(٤٤)

انطالاتاً من ثوابت العقيدة الإسلامية التي 
تعتبر (لعساب في الآخرة فكرة مركزية في 
السلوك ، ولعلَّ هذا سبب رفض المعتزلة 
للمدح الذي لا يترتب عليه ثواب والذم الذي 
لا يترتب عليه عقاب (إن المرح لا يقع به 
الاعتداد متى تجرد عن نفع يتبعه، ولو كان 
المحدره الله)(٥٤) .

ويعد موضوع الجزاءات أو الاستحقاق الساساً في الفائف بين المعتزلة والاشاعرة في دور العقل في الحسن والقبح . يل إن أشعريا كبيرا وهو الإيجى بين انه هو المرضوع الفلافي الوحيد بينهم في ذلك ، فيقول (الحسن والقبح يقال لمائر ثلاثة الابل: صفة الكمال والنقص، يقال: الطمحسن والجهل قبيح، ولا نزاع أن مدركه المعلق تعلق ، الشاني : مسارسة الفرض ومنافرته، وقد يعير عنهما ، بالمسلحة ومنافرته، و قد يعير عنهما ، بالمسلحة تعلق المدح والشواب أو النم والمقاب وهذا هر محل النزاع أههو عندنا شرعي، وعند المعتزلة عقلي) (13)

قمن نلك يتضمع أن النزعة المقلية للمعتزلة إنما كانت بصدد الأحكام الظقية التي بها يتعلق المدح الذم أو الشواب أو العقاب، وعندها جعلوا الشرع تابعاً للعقل من حيث إن الوحى لا يثبت للأنعال قيمتها،

وإنما يضير عنها فحسب، ولكن العقل هو الذي يستدل به على حسن الأفعال وقيحها (٤٧).

وعند تفصيل شروط الاستحقاق فهي ثلاثة، لابد أن تأتي مجتمة: أن يكرن للفعل صفة ز أندة، ولقاعله صفة ، ويفعله على وجه مخصوص، وبور المغل يقتصر على الشرط الثالث حيث يقول القاضي ( وأما اللوجه فأن يفعله لصسنه في عقله لا لجلب منفحة ولا لنفع مضرة) (4) ومن هنا نعلم أن تعدية الحسن العقلي إلى الفاعل في صورة مدح، وتحدية القبع المغلي إلى الفاعل في صورة محرة نم من صعيم عمل العقل في فلسفة المعتزلة الاخارةية.

وقد بلغ من تثبيت المعتزلة ادور العقل في البرزاءات والاستحقاقات أن جسل القاضي عبدالجبار العلم بوجوب التعدية ضمن العلوم العقية الأولية كما يقول (فأما الذم فإنه يستحق على وجهين: أحدهما أن يفعل القبيح، والثاني ألا يفعل ما وجب على عقله (٤٩) لأن العلم بحسن ذم من اختص بهذين الوجهين أول في العقل) .

٣- الكشف عن الفرق بين الخير والشر
 كحقيقة موضوعية :

هذا الدور أشد التصاقبا بقضية "

الاتصاف الذاتي حيث يهدف تجميع الصفات الموضوعية في الفعل إلى تصنيفه إلى خير أو شر . ولا كان المهمر الفير والشر أهمية في تقويم الفعل لهذا السبب كان الدور الذي يقوم به المقل في التعرف عليها كمعان من لوازم هذا التصنيف.

ولاشك أن مناك نظريات أخسلاقية لا تعترف بالخير والشر كمعان مجردة وحقائق جوهرية موضوعية قائمة بذاتها لا تلتمس مقهومها من الواقع، ويأتى في مقدمة هذه التطريات " نظرية الإرادة في الأخسائل " التي تعد المقابل المرضوعي للمثالية التي ينتمى إليها أطراف هذا البحث (وهي تري أن ما يشكل الأساس التميين بين الفير والشر ليس العقل ، لأن التمييز الأخير لا ينشبا أممالاً ، إلا أن الإنسبان يمثلك " إرادة "، أي يمتلك رغبات وبوافع وميولاً فإن غبيسرية هذا الشيء أو ذاك ليسست في الأصل- سوى كون هذا الشيء موضوعا الرغبة . كذلك فإن كون هذا الشيء أو ذاك فاسداً لا يتخطى كرنه في الأصل شيئاً محيطاً الرغبة) (٥٠)

غير أن هذه الفكرة الراقية التي أشرت إليها سابقاً وهي " عالم ية الأخلاق " وهي فكرة محورية عند كل من المعتزلة وكانط تنيني أساساً على أن للقيم وجودها الخاص

في استقلال تام عن تقييماتنا الضامسة، ولذلك تقرض نقسها على كل وجدان بشري يطريقة أولية حدسية . ومن ثم ( فان الإحمساس بالقيم يسير جنبا إلى جنب مع نضج " ملكة التمييز" ل دى الفرد، ونمو القدرة على الفهم لدى البشرية)(١٥) ذلك التمييز الفاهم ما أداته إلا العقل القادر على التعامل مع قيمتي الخير والشر وكجواهر مستقة.

التقى المعتزلة مع كانط إذن في الإقرار بان للعقل قدرة على التمييز بين الضير والشر كحقائق موضوعية ، وذلك فإن الإنسان عند المعتزلة ( يميز بعقله بين المس والقبح ، وبين الخير والشر أو الضار والنافع ، وهنا نجد قوله المعتزلة بشريعة عقلية طبيعية يدركها كل عقل ناضيج. وهذه الشريعة عامة إذ إنها في متناول جميع العول حتى قبل أي تنزيل)(٢٥) .

ويسند كانط إلى العقل مهمة التمي يز بين الخير والشر ، وقد وضع كانط المقل ألية لهذا التمييز تماما كما فعل المعتزلة كما سيئتي - ، ويتمحور هذه الآلية حول مدى الاتساق مع الواجب ، يقول كانط في ذلك ( وسيكرن من الميسور هنا أن نبين كين العقل في جميع الحالات الطارئة وفي يده هذا المقياس الاخ تصاص الكامل

اللازم لتمييز الغير من الشر ، ما يتسق مع الواجب، وما يتعارض معه)(٥٣) .

٤- الكشف عن شمسائم الأقسال الموجة لغيريتها أو شريتها:

فإذا كتا قد رأينا في النقطة السابقة أن الغيرية والشرية بحاجة إلى العقل لكي يميز بين حقائقها وذكرنا أن هذا مطلوب لتحقيق التصنيف الذي يبني يدوره على محرفة الصفات الموضوعية في الفعل، قإن العقل في هذه النقطة هو القادر على الكشف عن هذه الصفات.

ولا شك أن التسليم بهذا الدور العقل مبني على القبول بأن تصنيف الأفسال وتقريمها لا يتأتى بسبب عوامل خارجها كما يقبول التسجيريييون وإنما ي تأتى من الصفات المتضمنة في ذاتها القائمة فيها . وهذه فكرة يشترك فيها المعتزلة وكانط، وإن تقارتوا فيها تفاوتاً سياتي بيانه لاحقاً إن شاء الله تعالى. فليس هنا محل تقصيلات الموقفين ؛ غير أنني أريد التأكيد هنا على أن العقل مهمة استخراج هذه الصفات كخطوة أولى التصنيف.

وليتضم هذا الدور ننبه إلى أن ثمة قضيتين متلازمتين هما: ما المنفات والخصائص التي يتضمنها الفعل الخلقي؟

ثم: هل هذه الصنفات والخصائص توجب 
تصنيفه على نحو ما ؟ فأما القضية الأولى 
فهي الميدان الذي يقوم فيه العقل بعوره، 
وأما الثانية فهي تبني على منتجات العقل 
(المستدل بحاجة إلى الاستدلال ليعرف ما 
من أجله بحسن الحسن ويقيح القبيح وفي 
حصولهما في بعض المواضع والأفعال ، 
ولكنه متى علم ذلك بالعقل علم عنده الحسن 
أن القبح ضرورة (٤٥) .

ويقدر القاضي عبد الجبار ذلك في موضوع آخر فيقول إنه يجب على المكلف أن يعرف بالنظر العقلي حسن الواجبات، وقبح المحظورات، لما تخستص به من صسفات كمعرفة حسن شكر المنعم ويجوبه وقبح الظلم وكراهته(٥٥).

إذن: العسقل هو القسادر على إجسراء الخطرة الأولى بممارسة النظر والاستدلال والتفحص في خمسائص الفعل الباطنية. يقوم العقل بهذا الدور الطلاقا من فهه أ ن الأشياء ذاتها ليست أشياء محمسنة ، بل هي أشياء وقيم وهذه هي قمة العقلانية في التفكير الأخلاقي(٦٥).

والقضية الأولى وهي موضوع النظر العقلي والاستدلال تؤخذ تقصيلاً بينما القضية الثانية وهي موضوع العلم الضحوري الأولى تعلم جعلة ؛ أي علماً وجوبياً فقط ن وفذا الم وقف الاعتزالي يتفق مع منهجهم التركيبي التسلسلي في بناء المعرفة العقلية(٧٧) ومع مفهوم العلية حيث يعتبر كشف العقل من خصائص الفعل هو كشف عن العقل التي تقتضي بالضرورة وجود المعلى ، وهو الحسن أن القبح ( فالواجب عند اغتراق العلل الحكم بانقراق الأحكام ، وعند انفاقها أن يقضي باتقاق الأحكام)(٨٥) .

والعـقل عند كـانط هو القـادر على
الكشف عن خمائص الأنعال الذاتية وتأتي
هذه الثقة في قدرة العقل على القيام بهذا
الدور من نظرة كانط إلى طبيعة العقل حيث
يعتبره بمثابة الجوهرية الباطنية للإنسان،
ومن ثم فهو يرقى إلى إدراك الأشي اء في
داتها (٩٥) . وسوف نعرض فيما سياتي
من هذه الدراسة إلى تفصيات الموقف
الاعتزائي والكانطي من الصفات الموضوعية
. أردنا فقط هنا بيان أن أداة الكشف عن

مبدأ الحرية وعلاقته بالاتصاف الذاتي للفعل الخلقي

من المسلم به أن كلامي المعتزلة وكانط يصدر مقولة الحرية كميداً تتأسس عليه

الأضلاقية . ويرى كالغما أن الصرية إذا انعدمت انمحى معها كل معنى للأخلاق ، وانهار البناء المقالني للإلزام ، وأمسيح الحديث عن مبادئ أخلاقية مثالية يعمل الإنسان للصعود إليها حديثاً يغير جدى.

أي أن للإنسان في الفلسفة الأخلاقية المعتزلة وكان ط الأخلاقية ليس هو ذلك الكائن الذي إنسانيته نوع من القبول والتلقي ، بحيث يكون كله مخزنا المعطيات العلوية التي تهيئة لتحقيق كمالك ، وإنما هو ذلك الإنسان الذي له فكر مشارك في الممل الحركة)، فإنسانية الإنسان في هذه الفلسفة لا تكتمل إلا إذا وقف حيال كونه موقف الناعل لا موقف المتاعل المتاعل لا موقف المتاعل المتاعل لا موقف المتاعل لا معاعل لا م

غعلى المستوي الاعتزالي تعد الصرية

شرطاً مقدماً لأي بحث في الحسن والقبح 
بدونه لا يمكن إجراء القحص العقلي للأفعال 
(فالحسن والقبح صفتان للأفعال الواعية 
العاقلة ة لذلك ارتبط موضوع الحسن 
والقبح ك نتيجة بموضوع الحرية كمقدمة . 
فلا حسن ولاقبح في الأفعال إلا بعد حرية 
لافعال ة لذلك يستحيل الحكم الخلقي في 
نظرية الجبر لعدم وجود معيار للحكم الذي 
لا يصدق إلا على الفعل الحر)(١١)

ومن هنا يتبين لذا أن الفكرة الاعتزالية في موضوع الحرية هي أرض خصبة لازدهار الف كر الأخلاقي المثاني تأسيسا على ترسيخ فكرة الاتصاف الذاتي الفعل الخلقي، ويقصد المعزلة بالحرية هنا " القول يتعلق الأعمال بفاعليها" ، فإذا ما أضيف إلى مفهومها هنا نتيجة كشف العقل لصفات هذه الافعال المؤضوعية، وهو بور يسبق القول بالتعلق كان نتاج ذلك عبدا الإ ل زام الخلقي (فعقل كاشف عن الصفات ل زام الخلقي (فعقل كاشف عن الصفات المؤضوعية الأفعال + حرية = إلزام).

وبالعقل يعلم قيمة الفعل اللازم على رجه وقيمه بالإرادة ، ويعلم الحكم اللازم عن هذا الرجه، ويذلك تكتمل المسئولية، وعلى أساس الحرية أو الاختيار الإنساني الذي يوقع الفعل على وجه معين يعتبر الإن سان مسئولاً عما يازم عن هذا الوقوع من قدر وحكم ذاتين ضسمنه المسمساة المسمودة وبواعده (٧٢).

أي أن تتكيد المعتزلة على ملازمة الفعل للفاعل يهدف إلى تحديد المستولية، فهم يخالفون الأشعري في أن الوصول إلى هذه الملازمة يعرف استدلالاً ، ويذهبون إلى أنها تعرف ضمناً فإن مج رد القول بأن هذا فعل يفهم منه ضمنا أن له فاعلاً ، وليس يستدل على أن له فاعلاً ( ولهذا عاب القاضى على

الأشعري في نقض اللمع استدلاله على أن العالم مناعا بقراه: قد ثبت أن العالم مننع ، فلا بدله من منانع ، فقال: إن العلم بأن العالم مننع يتضمن الطم بأن له صانعاً ، فكيف يصع هذا الاستذلال)(١٣) .

ويدخل هذا التلازم المنتج للحرية الفعل إلى دائرة الاستحقاق، واشتراط الحرية في ذلك معلوم عند المعتراة أوليا، ويخول الفعل في باب الاستحقاق شرط في اعتباره فعلاً خلقياً يوصف بالحسن أو القبع ويخفيع معلة المقلانية المنصب على استخر اج صفاته الموضوعية لتبرير هذا الوصف. يقول القاضي عبد الجبار (كما يجب كرئه عاقلاً عالما بحسنه فكذلك يجب أن يكون مخلى بينه وبين الفعل، لأن المحمول على الفعل بالإلجاء لا يستحق المدح على ما يفعله ، وذلك يعلم ببديهة العقل كما يعلم أولاً في العقل أن الساهي لا يستحق المدح على لمدح على المدح على المدح على المعلم أولاً في المعقل أن الساهي لا يستحق المدح على المدح على

إنن في باب " الأفسال" يعد القدل بالطبع أن الجبر مبطلاً لأي فكرة أخلاقية، وذلك لأن المعتزلة برون أن الصادر عن طبع أر جبر لا يطلق عليه " فعل " فلا يستحق اسم " فعل " إذا كان كذلك وإنما يكون "هنثاً " فقط (لأن العلم بكونه فعلاً علم ب حدوثه عن قادر فإذا أضيف إلى طبح كما

عمله أصحاب الطبائم، أن أضافته المجبرة إلى قدرة موجبة ولم يعلقوه بقادر ، فليس يعرفونه فصدارًا(١٥) ، ويناء على ذلك (لا يجرز أن يستحق المدح بفعل ما هو ملجأ إلى أن يقعله أن ألا يقعله)(١٦) .

ومن هذا فإن العقل ، والإرادة الحرة ، والقدرة ثلاثة مؤثرات من قوى الإنسان بما هو إنسان قباعل ، في القعل بما هو حدث وقيمةً، ويتكون من مجموع علائق هذه العناصر الموقف الأخلاقي المسئول ، ويمكن توضيح ذلك على التحو التالي:

# قوي الإنسان المضل الخلقي بالعقل الخلقي الدك السنان المضروبية بالإدادة المن المسلوبة المسلوبة الخلقية المسلوبة الخلقية

أما عند كانط فإن " الحرية " يقصد بها تلك الحالة التي يتمتع بها الإنسان ، فتمكنه من القصدرة على السيطرة على مسيوله الطبيمية بفكرة عقلية مجردة " الواجب"، دون أي دافع حسي ( إذ كيف يتصور بدرن حرية الإ رادة أن نختار بانفسنا قانون

السلوك الذي نسير عليه) (١٧).

ويفهم من هذا أن الحرية مسخرة لفده أن الواجب ، في ليست مؤهلة للخروج على هذا الواجب ، بل هي داخلة تصتب مؤسسة له ، وكان هدف كانظ هو قيام الواجب والإرادة الحرة شرط فيه، لكنها تخضع في النهاية القرانين(۱۸) يقول كانط وهو يتحدث عن الحرية كمفتاح لتفسير لاكتفاء الذاتي للإرادة ( فيان الحرية مع كونها ليست خاصية للإرادة تتوافق مع قوانين الطبيعة ، فإنها ليست مع ذلك أن تكون علية تعمل تبعاً لقوانين ثابتة، ولكنها قوانين من نوع ضاص، إذ لولا هذا لكانت الإرادة عدماً خااصاً (۱۹۲) .

عناصر أربعة هي - إذن المكونة لمادلة الأخلاقية عند كانط ، الحرية واحدة فيها ، والفعل الخلقي ليس كذلك وهذه العناصر

( القانون + العقل + الحرية = الإلزام) فإذا ما نكّرنا هنا بالمعادلة الاعتزالية و

حي. (عقل كاشف عن الصفات الموضوعية للأنعال + الحرية = الإلزام ).

تبين لنا ما يلي:

١ - أن كانط لا يفتأ يؤكد أنه ينتصر

لنظرية في " الواجب "، بينما للعسترلة يؤسسون نظرية في " الاتصاف الذاتي المفضى التكليف " .

٢ - أن الفعل الخلقي هو المحور الذي يرتكز عليه التفكير ال اعتزالي في الحرية، وغايته تقرير المسئولية الأخلاقية للإنسان. أما كانط فغايته كذاك ، ولكن وسيلته تتجاوز الفعل الخلقي إلى القانون أو بالأحرى إلى احترام القانون.

٣ - من ذلك فإن المعتزلة يثبتون هنا نقطة تفوق وتميز في باب المثالية العقلانية على كانط القابع بعيداً ع ن الاتصاف الذاتي للفعل الخلقي ، وقد ولى وجهه شطر اللواعى الكائنة بالفاعل.

أثر العوامل الخارجية في تقويم الفعل الخلقي

هي هذا المبحث يجب تحديد مدى فاعلية كل ما ليس موضوعياً بالنسبة للقمل الضلقي في تقديره أضارتمياً وتصنيفه بين الضير والشسر أو بين المسسن والقب ح . ويالنظر المنطقي لهذه العوامل فهي إما قبلية أي لها تعلق زماني أو مكاني بما هو قبل الفعل نفسه كالدواقع والنيات ، أو بعدية ترتبط بما يصدث إثر الفعل ويتسرتب عليه كالمنافع والمضار وسائر الآثار

ويتبغي الإشارة هنا بداية إلى أن القول بتأثير هذه العوامل يتناسب عكسياً مع التعسك بالاتصاف الذاتي ويضعف من تأثير الصفات الموضوعية على تقديره وتأمينه. لا فرق في ذلك بين القبلية والبعدية فإنه يجمعهما الانفصال عن ذات الفعل.

#### أولأ والعوامل القبلية و

وهي ثلك الظروف والملابسسات الكائنة زماناً قبل الفعل والمرتبطة بالفعل الخلقي ارتباطأً ما ، والتي من شائها أن تؤثر في خطر الفيلسوف إلى الفعل الخلقي وتقويمه له ، إن بمساعدة الصفات الموضوعية أو في معزل عنها. ويمكن حصدر الموامل القبلية في عاملين رئيسين هما :

(١) حال الفاعل: وذلك من خلال النظر في أمرين يتعلقان به من جهة وبالفعل من جهة أخرى، ويظن أن لهما تأثيراً في تقدير الفعل.

وهذان الأمران هما الإرادة والعلم:

أ- الإرادة · أسا الإرادة فيهي موضع بحث مشترك في القلسفة الخلقية مند المعتزلة وكانط ، وإن اختلفت مواقفهما على التحو التالي

المتزلة ترفض أن تكون الإرادة مؤثرة في الصفات الموضوعية للفعل ، ومن ثم هي

غير مؤثرة في تصنيفه إلى حسن وقبيع ،
لأن القول بتأثيرها يقضي على موضوعية
الحكم الخلقي ، وتصبح الأحكام ذاتية
تتفاوت حسب أحوال الفاعلين(٧٠). ولا
يضمن الموضوعية والثبات سوى الاعتماد
على الاتصاف الذاتي دون إنخال حال

أما النصوم الاعتزالية التي تجعل الإدادة المقترنة بالفعل " أي النية " أثراً فيه، فإن الفهم الصحيح لها مؤداه أنها كلها تتصب على فكرة الاستمقاق أي " المدح ألام " أن الحكم على الفاعل حكماً أخلاتياً ، وليس على الاتصاف الذاتي للفعل " الحسن والسرع " ، والفرق واضح بين الأم رين، وسيئتي بيانه بالتفصيل في هذا البحث رسيئتي بيانه بالتفصيل في هذا البحث لاحقا إن شاء الله تمالى .

نجح المعتزلة - إذن - في القصل بين الدكم على القعل من حيث هو قعل بالحسن أو القبع ، وبين الحكم على القاعل لهذا الفعل باستحقاق المدح أو الذم . وهذا الشق الثاني هو الذي يظهر فيه تأثير الإرادة . أما الأول فتتجلى فيه الموضوعية المستقلة عن أي شميء خارجها بما في ذلك إرادة القاعل أو نبيته . (٧١)

أما كانط ، فبصفة عامة يعتبر فكرة "

الأمر المللق 'بصيغها الشلات أقرب في التسطيل النهائي والإحصدائي لها إلى الموامل الضارجية في التأثير على تقدير الفعل المفلقي ، وذلك فضلا عن أن محلها وهو المهم هنا حور الفاعل الفلقي ، وليس الفعل الفلقي – ويحسب فيليب بلير رايس أفيان السلطة الأضافية المشتقة من الأمر المللق الأول هي تلك التي أعطاها القاضي الأخلاقي أن السلطة الأخلاقية للأمر المللق أخضي الحكم إلى مقياس التأمل العقلي ، في حين أن السلطة الأخلاقية للأمر المللق على حين أن السلطة الأخلاقية للأمر المللق المتناعية تشد شبكة الفايات . ينتسب هذان العاملية عدد شبكة الفايات . ينتسب هذان العاملية على مبدئياً إلى مذهب السلطات الخارجية (۲۷) ).

وكانط يجعل الإرادة الخيرة الأثر الأكبر في تقدير الفعل واعتباره شرأ أو خيراً ، مرغوباً أو غير مرغوب ، سيئا أو غير سيئ . يقول كانط ( الذكاء ، وموهبة إدراك التشابه بين الأشياء، وملكة تمييز الضاص للحكم عليه ، ومواهب الذهن الأخرى أيا للحكم عليه ، ومواهب الذهن الأخرى أيا للشجاعة والحسم والثبات على المقاصد للشجاعة والحسم والثبات على المقاصد ككيفيات هي دون شك من وجمهات نظر عديدة أشياء خيرة مرغوبة المزاج ، ولكن هبات الطبيعة هذه قد تغدو أيضاً فاسدة

سيئة للغاية إذا كانت الإرادة التي يلزم أن تستخدمها والتي نطلق على استعداداتها الظق ؛ إذا كانت هذه الإرادة غير خيرة بالرة ، وكذلك شأن هبات الحظة وعلى ذلك يلزح أن الإرادة الغيرة تشكل الشرط اللازم لكل مسا يجسعلنا نستتسحق أن تكون سعداء)(٧٢) .

جاء حديث كانط تعرزه الدقة امدم تحديد جهة الحكم ، قهر يضرب مثلا في تاثير الإرادة الضيرة على تصنيف الفعل البفس أو رياطة المباش ، ويرى أن هذه الفضيلة ليست خيراً في ذاتها ، لأنها أن توافرت لدى المجرم غيرنا بصورة المخلوراً ، ولأظهرته في عيرننا بصورة المخلوق الكريه الذي ننفر منه عيرننا بصورة المخلوق الكريه الذي ننفر منه النفس عند المجسرم لا يجب عله بالغ الخطر فضبط النفس عند المجسرم لا يجب عله بالغ الخطر شناعة مما لو كنا حكمنا بغير ذلك)(48).

فكانط هنا ينفي عن الفضائل الدسن الذاتي أو الخير الكامن فيها في حين أنه يتحسك بنظرية الواجب كممثل جيد للبيزمطولوجية التي تحكم على الفعل الخلقي في ذاته لا بالنظر إلى آثاره ونتائجه. فرقع في التناقض . والسحب في ذلك أنه وحد جهة الحكم ، فجعل من الحكم على الفعل

وعلى الفاعل جهة واحدة ويصاغ هذا التناقض هكذا (عند انعدام الإرادة الخيرة ، ومحلها الفاعل ، يجب ذمه مع أنه قد ثبتت الخيرية الذاتية للفضيلة موضوع الفعل).

ب- العلم ويقصد به حالة الفاعل من حيث العلم باخلاقية فعله . فهل تؤثر هذه الصالة في إنضال الفعل في باب الافسعال الاخلاقية ؟ ثم هل تؤثر في تصنيف الفعل إلى خير وشر ؟

الواضع من التحليل الاعتزالي أن عام الفاعل بحسن الفعل أو قبحه يزثر في إبخال أفعل في باب الأخلاقية ، ولكن من بهة الفاعل فقط أي بنظام النسبية وليس الإطلاق الموضوعي . يقول القاضي عبد البعبار ( إن أحدنا إذا كان عالماً بقبح البيم ، مستغنياً عنه عالماً باستغنائه عنه ، فإنه لا يختاره في المحلم بقيمه ويغناه عنه ، حتى لو انخرم شرط من هذه الشروط لجاز أن يختاره ، وطلى هذا نجد هؤلاء الظلمة يفتصبون أموال الناس، إما لأنهم لا يعرفون قبح الاغتصاب، أول اعتقادهم أنهم سيحرجون أبه المستقبل ) (د٧)

فالقاضى يفرق بين مستويين للحكم على

الفعل: مستوى الاختيار تاسيسا على المقاييس العقلية العامة ، ومستوى الحكم على الفعل بالقبع أو الحسن من قبل الفاعل تأسيساً على المقاييس الاخلاقية.

فالعاقل لا يختار الفعل الذي يعلم بقبحه وبغناه عنه ( إن أحدنا لو خير بين المعدق والكذب ، وكان النفع في أحدهما كالنفع في الأخر ، وقيل له : إن كنبت أعطيناك درهما ، وبن عملية الكنب مستفن عنه ، عالم باستغنائه عنه فإنه لا يختار الكذب على المعدق ، لا ذلك إلا لع ل مه بقيصه ، وبغناه عنه )(٢٦) إذن فالعلم بالقبع يؤثر عند الفاعل في الاختيار. أما قوله ( وبمتى الخقي وليس الجواز أن يختاره ) ، فإنه الجواز المقتي وليس الجواز الناقي ، ولذلك نجده المقتلي وليس الجواز المناقي . ولذلك نجده المقتلي وليس الجواز الناقي . ولذلك نجده المقتلي وليس الجواز الناقع . ولذلك نجده يعتبر المختار منا من الظلمة ".

جانب آخر من جوانب تأثير علم الفاعل بالاتمساف الذات ي للفسع الخلقي على الموقف الأخلاقي ، وهو أن المعتزلة يعتبرون هذا العلم دافعاً – إذا كان الفسط حسنا بذات – أو صارفاً – إذا كان قبيحاً بذاته – للفساعل عند الشسروع في أدائه ، أي أن معرفة الفاعل لما عليه الأفعال من حسن وقيع هي جهة دعاء الفاعل إلى الفعل أو صرفة عنه .

وتنقلنا هذه الفكرة الأضيرة إلى كانط الذي يقول بشيء قريب منها وهو "الشعور بالواجب " فالدافع عنده هو ذلك الشعور الذي محله الفاعل ، ولا يمكن أن يتأتي إلا بعد العلم بهذا الواجب أو كما عبر كانط (العلم بما يجب علينا فعله) ، أي أن هناك تلازماً وتصاندا "بين "العلم بالواجب " من جهة و"الإرادة المغيرة " من جهة أخرى ، لينتجا على نحو فيه إرادة خيرة ويوافق لجيئه على نحو فيه إرادة خيرة ويوافق الواجب أو القانون المقرر علمه عند الفاعل سلفا .(٧٧)

ويكتفي المعتزلة في الشروط الخارجية المتطقة بالفعل لكي يستحق التقدير " المدح أو الذم" بشرط واحد من الفاعل وهو علمه بحسن الفعل أو قبحه وأن يأتي تصرفه إذامه بسبب هذا العلم وهذا من شائه أن المحدث الأخلاقي أما كانط فإنه يبالغ في المحدث الأخلاقي أما كانط فإنه يبالغ في وهو أن يكون الفاعل الخلقي ، ويضع شرطأ لوعب أن يكون الفاعل قد فعل الفعل لا لشرية أو النزوع الإنساني النبيل، وإنما لتقديراً لمفهوم الواجب، أي أن الذي يرعى مريضاً شفقة عليه ورحمة به لا يستحق مريضاً شفقة عليه ورحمة به لا يستحق مريضاً شفقة عليه ورحمة به لا يستحق

من التقدير الاعتزالي (٧٨)

إذن فسعلم الفساعل مسورٌ في الموقف الأخسلاقي، لكن علمسه هذا لا ينصب على الصفات الموضوعية في الفعل كما هو الحال عند المعتزلة، وإنما على ماذا يجب عليه أن يفعل ؟ ومن ثم قبان الاتصاف الذاتي للفعل الخلقي لا يؤثر كمعلوم الفاعل في الموقف الأخسسلاقي الكانطي، وهو بو أثر في المهامين كمعلوم الفاعل في الموقف الاع ت اتجاهين كمعلوم الفاعل في الموقف الاع ت زالي، أحمدهما أتجاه الاختيار والثاني الدافعية نحوه أو الاتصراف وهذه نقطة تعيز تسجل المعتزلة في تفعيل الاتصاف الذاتي الفعل الخلاقي في الموقف الاغلاقي في الموقف الاغلاقي

(٣) التشريع الديني المعتزلة مع كانط في الفكرة المحورية المدرسة المثالية، وهي أن القانون الأخلاقي يجد قاعد ته الأساسية في الفرد مسوضموع العسمل الأخلاقي، وتتأسس هذه الفكرة المحورية على اعتبارهم أن الإنسان هو الذي يخلق قانونه الأخلاقي المامل به ، وهو مستقل تماماً عن أي تأثير مصدري خارجي ، ومن ثم فإن البحث في الأخلاق – وفقاً لهذه القاعدة ، هو بحث مصدره، بعيد في هذا المصدر عن المجتمع أو الدين أو المسلحة الشخصية (٧٩)

وبالنسبة المعتزلة فإنهم يرون أن الشرع ليس هو المصدر لعرفة طبيعة الاتصاف الذاتي للفعل الخلقي ء فضالاً عن أن يكون علة في هذا الاتصاف. ققط هم يعتبرون الأمر والنهي الوارد ين من الشرع مجرد دليلن يؤكدان على الاتصاف الذاتي الفعل

معنی ذلك آن الفاعل الخلقي عند إتياته لفعل ما لا يكون اختياره له موقوقاً على الأمر الشرعي وإنما على تلك المسقات المؤسوعيية الكامنة في الفسعل ، والتي يستطيع هو أن بعلمها بحقله ولا يتعدى دور الأمر الشرعي هنا كونه مؤكداً على تلك المنفات

ويستند المعنزلة في رد الرأي المضالف الذي يسند تصبيف العسل إلى الأسر أو النهي إلى حجج كثيرة معريفة في بابها عبر أن ما يتعلق موصوع هذا البحث هي المجة المبية على عالمة الأخلاق وارتياطها بالإنسان هان هذا الإلى على أنها غير موقوفة على الشرع يفول القاضي (ويعد فلو كان كذلك نوجت عيمن لا يعرف النهى والناهي أن لا مصرف قبح الظلم والكثب لأن العلم بالقبح بصفرع على العلم يوجه القبح إما على جمالة أو تفصيل ومعلوم أن الملحدة يعرفون فجح الظلم و الم يعرفوا الملتدة يعرفون فجح الظلم و الم يعرفوا الناهي)! الم

لأنتى لا أحب لأنتى أبغى ذلك ، ولا يمل للواجب قيه لأ ن ني لا أجب لأنه يجب عليٌّ ذلك ، وبالتالي فواجب الحب لا معنى له ، ومن ثم قبأوامس الدين بضمسوس هذه المشاعر هي أوامر بالشاعر العملية التي تتمثل في الفعل الخلقي على الواقع ، وهي دليل على أنه خبيس ، وتؤدى حسما إلى مشاعر مجردة عن ذلك الراقع ، يقول كانط ( يجب أن نفه م دون ماثمة شك فقرات الكتاب المقدس حيث يكون الأمر بأن يحب الإنسان جاره ، بل وأن يحب حتى مدوه ، ذلك لأن الحب كميل لا يمكن الأمر به ، واكن فعل الغير بدقة بمقتضى الواجب ، بينما لا يكون هناك ميل يدفعنا إليه ، وحستى إذا اعترضتنا كراهة طبيعية لايمكن التغلب عليها . هذا القمل هو الحب العملي وإيس حبأ مرضياً " أي يعتمد على المساسية وليس العقل " يكمن " أي الحب العملي " في الإرادة لا في نزعة من نزعات الحس، في مبادئ المقل لا في الشفقة المتميعة ، وهذا الحب هو وحدد الذي يمكن أن يؤسر به) (٨٢). ومن هنا فكانط بجير أن يأمس الشرع بنوع عملي من الحب ، ويمكننا أن ناتزم به لأنه خير حيث أمر به الشرع . ويسجل المعتزلة هذا نقطة تميز أخرى من تمسكهم بالاتصاف الذاتي الفعل الخلقي ،

وهذه نقطة التقاء كسرى بين للمتيزلة وكانط ، وهي القول بأن رقض أن يكون الدين أو الشبرع ليس مو منصبدر وصف الفعل المخلقي بالفير أو الشر بعيدا عن ذاتية الفعل نفسه، وفي جانب كانط فإنه (رفض رأى رجال اللاهوت الذين برجعون أداء الواجب إلى تعاليم الدين ، فإن أوامر الله وتواهيه لا تبرر قيام الإلزام الخلقي . لأن من حق للحايد أن يستنسر عن السبب الذي جمل الله تعالى يأمر به أو ينهى هنه ، وجنواب السنؤال أن الله يأسر بالفعل لأنه بطبيعته خير وينهى عنه لأنه بطبيعته شر. ويذلك يكون الخضوع اسلطة الدين مرجعه إلى قانون أخلاقي ، ومعنى هذا أن الأخلاق تصدر من العقل ، ولا تنشأ من الدين ، بل إن الدين نفسه يقوم على الأخلاق ) (٨١)

استبعد - إنن - كانط كما استبعدت المعتزلة أن يكون الفعل خيراً لأن القانون أو الشرع أصر به، وكذلك أن يكون شراً أو قبيحاً لنهيهما عنه ، واكن المعتزلة كانت في قبيحاً لنهيهما عنه ، واكن المعتزلة كانت في الله أشد معرامة وإصراراً من كانط الذي ما لبث في " أسس ميتافيزيقيا الأخلاق " أن استثنى بعض الأواصر الدينية كمصدو لمعرفة خيرية الفعل من ضمها ، استثنى لمعرفة خيرية الفعل من ضمها ، استثنى لمعرف من شدون الشعور ، وقد نمه إلى أن الحب لا حذل للإرادة قعمه ،

ورفض هذا الاتصاف إن لم يكن مصدره ذات القعل وعينه .

## ثانيا ، العوامل البعدية ،

المقصود بالعوامل البعدية هذا مجموع الآثار التي تنجم عن أداء الفعل الطلقي أو تترجب عليه في الواقع الاجتماعي ، سواء أكانت هذه الآثار منافع تحققت من جرائه للمستقبل الفعل الطلقي أو للفاعل ، أم مضار ألحقت بهما أو بتعدهما نتيجة ذلك الفعل ، وهذه الآثار موضوع لهذا السؤال: هل هي داخلة – بأي عسورة من عسور الفحل التداخل – فسمن عنامسر تقويم الفحل الطاقي وتمنيفه؟

وإذا كنا هنا يصدد تحديد إجابة لهذا السؤال في ضوء موقفي المعتزلة وكانط فإنه يحسن بنا بداية أن نقرر أن المعتزلة يمطون الآثار في عناصر التقويم ويعتبرونها فيه وفق شروط وتوضي حات ، وأن كانط يرفض تماماً أن يكون لها أدنى تأثير في الحكم على أي عنصر من عناصر الموقف الأخلاقي ومنها الفعل الخلقي نفسه .

أما بالنسبة المعتزلة فإنهم يعالجون قضية الآثار في شدوء مقولات "الحسن والقبع " ، و" النفع والضرر " ، " المدح والذم " ، و" الثواب وإل مقاب " ، وتختلف العلاقة

بين هذه المقاولات من حيث السببية ، بمسب نوع الفعل المنظور إليه على النص التالى :

أ) الفعل العارى من القيمة الطقية: وهو ذلك الفعل الذي لا يدخل تحت الأحكام الخلقية نظراً لتجرده من القيم مثل: الأكل، وبخسول الدار، والطواف، وقسمل النائم والسامي ، فهذه الأفعال تقرم الملاقة فيها بين هذه المقولات على النحو التالي:

الفعل بسبب النفع أو الفسر يوجب السن أو القبي بستتيم الثماب أو المقاب وهذا الفعل العاري عن القيمة المفلقية هو الذي لا يحسن بمجرده كما قال القاضي عبد المجار(إنا لا نحكم على فعل من الاقعال بالحسن أو القيم بمجردة(٨٢) ولكنه يحتاج في الحكم عليه بالحسن أو القيم إلى قدينة أو " وجه " يوجب تصنيف إلى الفير أو الشر . وهذا الوجه هو حصول نفع يوفي على الضرر، أو دفع ضرر ، أو رد حقوق أو كونه مصلحة ، وفي باب الشر، كونه مف صدة أو جهاد أو عبثاً أو حصول ضرر يوفي على النفع ، أو الم غير مستحقة الخ(٨٤) .

ومن هنا نستطيع أن نفهم طبيعة الخلاف بين القاضي عبد الجبار وهو ممثل لمتزلة البصرة ، وأبي القاسم اللخي

(المتوفي ٢١٩هـ ) المثل العثرلة بغداد حول الحكم على بعض الأقسال لم رد تصوره. فيسينما يرى البلخي أن هذا هو الموقف الصحيح ، يشترط القاضي في ذلك توافر الوجه الذي من أجله يحسن أو يقيم . يقول القاضى (فعندنا أن القبيم إنما يقبح لوقوعه على وجه نحو كونه ظلماً. وعند أبي القاسم البلخي أن القبيح إنما يقبح لوقوعه لصفته وعينهة فإن ق بل: لم لا يقدم القبيح بصفته وعينه على ما يقوله شيخكم أبو القاسم البلخي؟ قيل له : لأن الفعل الراحد يجرز أن يقع قبيحاً مرة بأن يقع على وجه مسبباً ، وأخرى بأن يقع على خلاف ذلك الوجه، ألا ترى أن بخول الدار مع أنه شي واحيد لا بمتنم أن يقيح مرة بأن بكون لا عن إ ذن ، ويحسن مرة بأن يكون عن إذن ؟ وكذلك فالسجدة الواحدة لا يمتنع أن تصسن بأن تكون سجدة اله تمالي ، وتقبح بأن تكون سجدة للشيطان ففسد ما قاله أبق القاسم)(٨٥) . فالقاضى يتكلم عن أفعال عبارية عن القبيمية ، مثل بخول الدار والسجود والطواف وغيرها من الأفعال التي لا تحمل قيمتها في باطنها ، وإنما تحتاج في هذا إلى قرينة خارجة عنها ، هي أثارها البعدية في الواقع من منافع ومضار ، لكي يكون الحكم عليها مبرراً . وأبو القاسم

البلخي يتكلم عن النوع الثاني من الأنعال ،
وهي الأفعال القيمية أن ما اصطلح على
تسميته بالفعل الفلقي، و هو ما يتضمن
في ذاته مبرراته الأخلاقية .

بهذا القهم تحل المشكلة ، ولا نكون مضطرين الجوء إلى الحل التاريخي ، وذلك بالقول بأن متأخرى المتزلة خالفوا متقدميهم في التأكيد على الاتصاف الذاتي بمنأى عن تأثير العوامل البعدية كما فعل الأستاذ الدكت ور توفيق الطويل (٨٦). كذاك لا تكون مضطرين إلى اعتبار أن النقع أو الضرر صفات تتعلق بالأفعال لكي تبرر كونها مؤثرة في تثمين الفعل ، وهي ليست معقات، قالا تتعدى كونها أثاراً لها ، وهي ليست جزءاً من الفحل فلا تتعدى أن تكون نتيجة له ، وذلك كما فعل الأستاذ الدكتور أح مد محمود صبحى (٨٧) ولا نكون مضطرين كذلك للوقوع فيما بيدر أنه تناقض في مثل قول الدكتور جسن حنفي ( شمول العقل لا يقضى على بنية الفعل وتحققه في موقفة جاب النافع ورفع الضار لا يقضى على وجود الصفات والمعانى المستقلة عن الأقعال حثى يمكن تعميمها والشاركة فيها الصفات الخلقية صفات مرضوعية موجودة في الأشياء، وليست مجرد إسقاطات ذاتية

تختلف باختلاف أحوال الفرد وثقافته ومقائده وقيمه وتربيته وظروفه وحياته، وهي ليست فردية فقط يمكن إدراكها بالعقل ، بل هي إيضاً اجتماعية يمكن إدراكها بالحس الاجتماعي المسترك ) (٨٨) . ولمل العقل أن حقق الانسجام في فهم هذا الازدواج يطرح السوال الجوهري وهو بأي هذين يُشتر الفعل ويصنف ؟ أ

ب) القعل الخلقي وهوذلك الفعل الذي يتضمن في باطنه وجه حسنه أو قبحه، لا يقتقر في ذلك إلى النظر في آثاره من منافع وسخساره . وهذا الفعل يمننفه الإنسان إلى حسن وقبيح بمجرد تصوره بعقله ، حيث إن موجبات تقويمه جزء من تصوره وليست خارجة عنه .

الفعل يوجب المسن أو القبيح يسبب النقم أو الضرر أمثلة الثواب أو العقاب

ومن أمثلة هذا النوع من الأفعال الصدق والكذب وشكر النعمة وكفر النعمة ورد الرديعة ة الغ وهي أضعال لا يترقف الحكم عليها على شيء من أثارها ، بل الحكم عليها مالازم لها نابع من ذاتها وسياتي الحديث عن هذا النوع بالتفصيل عند الحديث عن العامل الذاتي وأثره على تشمين ال فعل الخلقي لاحقا إن شاء الله تعالى

ييد أنني أود - في إخار النظر في دور الاثار في التشمين - أن أنبه على أن هذا الفعل الخلقي يختلف النظر إلى موقعه في المعادلة الخلقية تبعاً لتأثير المنافع والمضار ، ولا يضطف تبعاً لهذا التأثير الموقف من تصنيفه وتقديره أخل أقياً

وإذلك فإن الفعل الخلقي عند التطبيق لا تختلف قيمته عنه عند النظر المجرد والمثالي المتحالي على الواقع عير أنه في الموقف التطبيقي تؤثر المضار والمنافع في ترتيب الأولوبات بين القيم المختلفة ظهوراً وخفاءً ، فالقثل قصاصباً مثلاً حسُن كفعل خلقي حسسن، وذلك لما له من فسائدة في رُجس المجرمين ومعاقبة الظالم ولكن هذا لا يئال من أن القتل كفعل خلقي قبيح ، والموقف الخلقي هنا فيه قيمتان القتل ، والقصاص يظل القتل قبيحاً لا يؤثر شيء في قبحه ، ويظل القصاص حسناً لا يؤثر شيء في حسنه ويقتضى الحديث عن القتل قصاصاً ترتيب أسلم القيم بحيث يكون القصاص -وهو حسس الريادة في مسبغ الموقف الأخلاقي بصبغته

ومعنى ذلك ان القعل ثابت في قيعته لذاته لا يتغير وأن الاعتبارات الخارجية إنما تغير مواقع القيم من الصدارة إلى

الاختفاء والمكس . ويضرب الدكتور حسن حنفي مثالاً آخر من التراث الامتزالي بالكتب طى الأعداء وخداعهم ، فإنه لا يغير قبح الكتب ( فالكتب يخلل قبيصاً ، ولكن يدخل تحت قيمة آخرى أعلى وهي الحفاظ على الحياة والدفاع عن النفس . إن تغيير السلوك في الموقف لا يعنى هدم القائون السلوك في الموقف لا يعنى هدم القائون

المام أو الوجود الموضوعي للقيمة إن تعارض المعاني يشي رإلى "سلم القيم" وليس إلى إلناء بعضها بعضاً ) (٨٩) .

ومن ثم يمكن تصميم شكل تقسيمي للفعل بمسب ثائره بالعوامل البعدية عند للعتزلة كالثالي:

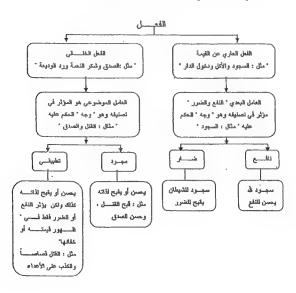

أما كانط فإنه يمنع تماماً التسليم بأي تاثير لما يترتب على الف عل في الواقع الاجتماعي على للوقف الأخلاقي ، ويرى أن هذا البعد ينبغي استبعاده من أي تفكير في للفلسفة الأخلاقية . يقول كانط (من الضرورة القصوى الشروع في تنمية فلسفة أخلاقية خالصة مطهرة تطهيراً تاماً من كل مالا يكون إلا تجريبياً منتمياً للأنتروبولوجيا ذلك لأن لزوم فلسفة من هذا القبيل ينجم بمنتهى الوضوح من الفكرة العامة للواجب ،

ومن ثم قالمرقف الكانطي الحاسم هو (الاعتقاد أن النتائج المترتبة على أفعالنا هي – في كل الحالات – بدون أهمية من المنظور الخلقي في عملية تقويم الأفحال ، أو حتى المارسات الاجتماعية نفسها ) (٩١) .

وقد خلق هذا الموقف الصاسم من كانط فرصة لنقد فلسفته الأخلاقية اعتماداً على ما يؤديه هذا الموقف من " صحورية فارغة للأحكام الخلقية " . ويعد هذا أهم ما وجه إلى فلسفة كانط الأخلاقية من انتقادات ، ويرى هؤلاء المنتقدون أن هذه الصحورية تتي من تغييب الجانب الغائي الفعل الخلقي للساب العوامل القبلية كالواجب أو المطابقة للقائن أو الإرادة الخيرة أو غير ذلك. وإذا كانت هذه الفكرة خالصة فإنها تجعل الفعل الخلقي مطلقا غير مقيد باثاره في الواقع

الضارجي . (فسلا اعتبار في ذلك بعدى النجاح الذي حققه هذا الفعل في انتجاه مقصده الخير النظري)(٩٢) .

ويلاحظ أن المعتزلة قد تخلصوا من هذه الإشكالية في فاسد قدم الأخسالة بية التي المتحلة من العسامل القبلية - كما سبق - وذلك بأن استبدلوا بهذه العوامل القبلية اعتباراً أخرا بعدياً هو حديثه مسعن المنافع والمضار المترتبة على الفعل عامة ، والفعل الخلقي خاصة.

ومن الناحية للوضوعية - لا التاريخية - فإن الفكر النقدى الاعتزالي للمدورية في الأحكام الخلقية مبالع لأن يكون مصدراً أقناه مته منشالقين كنائط من الدارسين الغربيين في انتقاداتهم له من هذه الزاوية . ومن هؤلاء " أندريه كرسون " الذي وجه نقداً لكانط في موقف من الغايات يكاد يكون مطابقاً تماماً لما أورده القاضى عبد الجبار فكرةً وأمثلةً وجدلاً ، يقول كرسون (ان يمكن التسامح في أي نوع من الكذب ، لا الكذب المجاملة ، ولا الكذب للعظة ، ولا الكذب التهذيبي، ولا الكذب في سبيل الوطن ، ولا الكذب الذي يعد بطولة وسمواً ، وإنه ليلزم من هذا أن يكون الكنب محظوراً على حتى بصند برئ لجأ إلى حماى ، ثم جاء جلاس يطالبونني به ، لأني إذا كذبت منكراً وجوده عندى أكون قد اتخذت من شخصي وسيلة

ولم أنظر إليه كغاية)(٩٣).

وهوي شير في الجزئية الأخيرة إلى القاعدة الثانية من قواعد السلوك الثلاثة عند كانط ، وهي " انظر إلى الإنسانية دائماً في شخصك ، وإن في غيرك كما لو كانت غاية ، ولا تنظر إليها كما أو كانت بسيلة ) (48) .

نعم: إنه قد يتوجه الباحثون بانتقادات لهذا الموقف الكانطي تعور حول صدورية الأحكام الخلقية عنده التي تصغضت عن رفضه لريط الأخلاق بالتجربة أو النتيجة البعدية . ولكن – من وجهة نظر هذا البحث – سجل كانط بهذا الموقف نقطة تميز مع المعتزلة في تمسكهما بالثالية اعتمادا على صعقة الإطلاق والموضوعية للأهمال الخلقية ، والرفض المطلق ل أدنى تأثير على تقديرها أخلاقياً لاي من أثارها.

# العامل الموضوعي، وأثره في تقدير المعل الخلقي

والقصود هنا ما يباطن الفعل الخلقي عينه من عوامل تجعل من مفهومه وطبيعته ومكوناته قوة ديناميكية تكسبه وصفاً أخلاقياً يلزمه دائماً ، ويصع معه القول بأن هذا الوصف قائم في الفعل بنقسه وداخل في حده .

في الحقيقة أن إثبات مثل هذه العوامل هو الموقف الجامع المفكرين الأخلاقيين

المثاليين . وهو مبنى على التسليم بأن القيم 
صفات عينية تقوم في طبائع الأفعال ، ومن 
ثم تتصف هذه الأفعال بالثبات والمرضوعية 
والإطلاق والعموم . ويفضل هذه الأفعال 
القيمية ، ويقوتها الديناميكية الكامنة فيها 
ينشدها الإنسان لذاتها ، ويستطيب إتيانها 
يون نظر إلى غاية تقدم وراها . وصح 
بغضها أيضاً القول بأن الأخلاقية تحمل 
جزاها في باطنها . وتتضمن في ذاتها 
مبرراتها (٩٥)

غير أنني معنى هذا بالتغتيش عن موقف كل من المسترنة وكانط في تشبيت هذه القاعدة " غيرية الفعل الغلقي أو شريته نابعة من ذاته بحكم طبيعته " حيث يحدد مدى التمسك بهذه القاعدة – من وجهة نظر هذا البحث – مدى اقترابهما من الفكر المثانى ، أو بعدهما عنه .

أما المعتزلة فقد سبق عرض وجهة نظرهم في تقسيم الفعل إلى فعل عار عن القيمة ، وفعل خلقي. ونؤكد هنا على أن القسم الأول يحسن أو يقبح لا لعامل موضوعي فيه ! لأنه لا يحمل في كنهه هذا العامل ، وأن القسم الثاني هو الذي يحسن أو يقبح لذاته .

نعم هناك جامع يجمع القسمين معاً وهو " الوجه " الذي من أجله يحسن الفعل أو ي قبح . ولكن هناك فرق مهم يتعلق بقضية ذات الفعل ، وهو أن القسم الأول لا يتضمن في ذاته وجه الحسن أو القبع ، ولذلك نجده يلزمت وجه للحسين "السبجود لله " فيحسن، أو يلزمه وجه آخر للقبح "السجود للشيطان "فيقبع ، أو يفارقه كلا الوجهين فيضرع من باب الأخلقية أحسل أ" . ولذا فليس الوجه داخلاً فيه ولا عائداً إليه ولا يعد من لوازمه الضرورية . أما القسم الثاني فهو المعنى هذا ، وهو الفعل الذي يعد على خاصر مفهومه الطبيعية ، غير مفارق له بحال ، ومن هذا يمكن القول بأن المستف بحال ، ومن هذا يمكن القول بأن المستف والفعار والفعل الخلقي يحسين أو يقبح والخداد .

توجه – إذن – اهتمام المعتزلة في القام الأول إلى الفعل والنظر في حسنه وقبحه وعلاقتهما بالذاتية أو الموضوعية، ليستنتجوا من ذلك ضرورة التسليم بقيام أيجابياً، القبح في الأفعال الخلقية قياماً إيجابياً، بمعنى أن المسفة الموضوعية في الفعل الخلقي ليست عممية فلا يحسن الفعل بمجرد انتقاء وجوه القبح عنه ، أو يقبح لجرد انتقاء وجوه العسن عنه ، إنما يحسن أو يقبح لصفة زائدة مثبتة فيه لها يفارق الفعل العسن غيره من الأفعال القبيحة، وأولاها لما اختص باح كام العسن والقبم

لأن العدم لا تقطق به أحكام .(٩٦)

إن المديق والكتب - مثلاً - لكل منهماً صفة زائدة على مجرد الوجود ، تمثل هذه الصفة الوجه الذي به يحسن الفعل أو يقبح . وهذه المسفة الزائدة هي ذاتية في الفعل تأتي من قبله لا من خارجه . فالصدي موجود ، وهو مع وجود ده صدق ، ولهذه المسفة يحسن والكنب يقبع لأنه كذلك ، والظام لأنه ظلم ، وكفر النعمة لأنه كفر نعمة وهكذا (٩٧)

ويؤكد الدكتور حسن حنفي على أن "
الوجه" ليس شديداً سوى الفعل الخلقي
نفسه في أحد جوانبه فيقول (القبائح قبائح
لأنها تقع على رجه ، وليس الوجه وجهة ن
ظر ذاتية في الشيء ، بل جانب من جوانبه
. إن اختلاف الأحكام حسب الأوجه اختلاف
رجودي ، وليس فقط معرفياً ، اختلاف

يقول القاضي عبد الجبار مقرراً هذا الموقف (إنا نعلم أن الظلم قبيع . وإنما قبع كونه ظلماً بدليل أنا متى عرفناه ظلماً عرفنا قبصه ، وإن لم نعرف أمراً أخر . ومتى لم نعرف أمراً أخر . ومتى لم نعرف قبحه ، وين عرفنا ما عرفناه ، فبان أن الظلم قبع لوقوعه على وجه ، وهو كرنه ظلماً. هذا لأن القلم بالقبح فرع على العلم بالقبح . [٩٩]

ويقدم أبو هاشم الجيائي لخت باراً لمضوعية الاتصاف في ضروء المنافع والمضاد في ضروء المنافع المضدن والكذب ، وكان النفع في أحدهما كانفع في الأخر فإنه يختار الصدق على الكنب لا ذلك إلا الحسنة وكونه إحساناً، وإلا فالفع فيهما سره ) (١٠٠) .

ويقدم القاضي عبد الجبار أمثلة عديدة لا فعال تحسن لذاتها من المنظور الأخلاقي فيقيل مثلاً ( إن كل عاقل يستحسن بكمال عقله إرشاد الضال ، وأن يقول للأعمى – وقد اشرف على بثر يكاد يتردى فيه : يمنة ويسردً ، لا ذاك إلا لحسنه وكونه إحساناً فقط ) (۱۰۱) .

وينقل أبو الحسين الفياط عن النظام طريقة التفرقة بي ن ما يكتسب الوصف ذاتياً من الأفعال الظقية ، وبين ما ليس حاله كذلك ، لا تعتمد على أعمال العقل في الأرمساف الموضوعية في العقل ولكن على ديمومة حكمه الأخلاقي ، فيقول متحدثاً عن تلاميذ النظام من المعتزلة ( وهؤلاء القوم يفرقون بين ما جاز نسخه ، وبين ما لم يجر ن س خه وتغيير حكمه ، فما جاز نسخة وتغيير حكمه فإنما كان معصية عند نهي معصية لعينه (١٠٢) .

أما كانط فإنه يرتكز في أفكاره عن "

الاتصاف الذاتي " كمامل داخلي في الفعل يؤثر في تشمينه على فكرة جوهرية هي " الإرادة الفيرة " فهي طرف في قضيتين أساسيتين هما : الإرادة الفيرة خير بذاتها، والإرادة الفيرية الفعل الفلقي . وسوف نتناول هاتين القضيتين بشيء من التقصيتين

١- الإرادة الخيرة خير بذاتها : في هذه القضية يتجلى مبدأ الاتصاف الذاتي حيث ما يفتا كانط أن يؤكد مراراً على أن " الإرادة الخيرة في الشيء الوحيد المتضمن لخيريته في نفسه ، دونما حاجة إلى النظر في أي ظروف خارجية أن ملابسات أن تحفظات . لا استثناء في ذلك ولا شك فيه ولا قبول لنقضه . يقول كانط (من بين كل ما يمكن تصوره في العالم ، بل ربوجه عام خارج العالم ليس ثم ة ما يمكن الإرادة المخيرة ) (٢٠) .)

وتتسم قيمة الإرادة الفيرية بالثبات والديمومة ، ولا يمكن أن ينتقص من هذه السمة شيء من واقع الموقف الأخلاقي (إن الإرادة الفيرة وحدها ذات قيمة كامنة مطلقة ، وحدها الفير الأسمى . فلا يوجد في ن ظره أي وضع ممكن يؤدي فيه وجود الإرادة الفيرة إلى جانب صمغة أو صمغات أخصرى؛ إلى إقسقاد الإرادة الفيرة

قيمتها)(١٠٤) .

ويأتي هذا النمسك بالقيمة المطلقة والخير الذاتي للإرادة الخيرة عند كانط من أنه بشترط لأي شيء لأن يكون قيمة كاملة شرطين هما:

أن يكون هذا الشيء من النوع الذي يجدر أن نطلب لذاته ، وأن يكون من النوع الذي يظل جديراً بأن نطلبه لذاته ، وهذان الشرطان لا ينطبقان – من وجهة نظر كانط – إلا على الإرادة الخيرة التي يشبهها بالجوهرة ، فيقول ( إن لمعانها لا يخبر شاتها شأن الجوهرة ضيها في ذاتها ، وكال قيمتها في ذاتها ) (١٠٥) .

Y – الإرادة الخيرة مصدر الخيرية في الفعل الخلقي: يضم كانط الإرادة الخيرة شي شرطاً ضرورياً لتشمين الفعل الخلقي وتقديره الخلاقياً ، فبنين وجرد هذه الإرادة الخيدة الفعل في باب الأخلاقية ، (فالإرادة الخيرة الشيرة لا يمكن المعلم الخلاقياً ، ولا يمكن أن يكين الفعل الخلاقي دالاً على هذه الإرادة الخيرة إلا إذا كان فعلا عاماً مطلقاً ، إلا إذا كان التزاما بالواجب من معلى عدر دونما قيد أو شرط من غاية أن حيث هن دونما قيد أو شرط من غاية أن منفعة أن عرض أن نزرة ) (١٠٦) . فيتقرر لدينا بشكل قاطع (أن الفحل عند كانط يستمد قيمت الخلقية من مبدأ الإرادة)

أي أن كانط وضع وصدفاً ذائداً على الفعل هو أن يأتي وفق صبادئ الإرادة الفيرة ، وجعل هذا الوصف المحك القاصل في الحكم على الفعل وتثمينه ، تماماً كما الفعل المعتزلة عندما وضعوا وصفاً زائداً على الفعل به ينظل الأخلاقية ، غير أن الفرق بينهما أن الوصف عند كانط خارج عن مكزنات الفعل غير ملازم له ولا داخل في مفهومه وأما المعتزلة فالوصف عندهم هو أحد مكزنات الفعل، ينخل في تقويمه ومفهومه وذاته ، ومن هنا فسالوصف الكانطي من شائه أن يسحب محل التأثير من الفعل إلى غيره، وعند المعتزلة من شأنه يثبت فاعلية العمال المؤسوع ي للفعل في تصنيفه العمال المؤسوع ي للفعل في تصنيفه وتقديره اخلاشاً .

غير أن المرقف الكانطي لا يتتكر تماماً للعامل الموضوعي في القمل وإنما يرتكز عليه في بناء القانون الأضلاقي بناء تلقائياً في المعلق العملي الفناعل الخلقي. يقبل كانط في نص مهم ، وهو يقارن بين نظرية الواجب والنظرية الفائية (شيء أخر بالمرة أكون مخلصاً بمقتضى الواجب ، وأن أكون مخلصاً خشية النتائج الضارة، فينما تصمور الفحل في ذاته في الصالة الأولى يتضمن من قبل قانوناً لي، ينبغي لي في الصالة الشايية أن أبحث قبل كل شيء لاكتشف من جانب أخر أية مطومات يمكن

أن تكون في نظري مرت ب طة في الفعل ) (١٠٨) .

ومعنى ذلك أن الفعل بذاته مولًد القانون الاختلاقي لدى الفرد استناداً إلى ما فيه عينه من صفات موضوعية تصنفه إن خيراً أن شراً . يتم ذلك من الفعل بمجردة وذاته وعينه . ومن ثم فالفعل تكمن فيه قيمته — وهي لا شك كامنة بفضل " الإرادة الفيرة" — وتؤثر هذه القيمة في تثمينه ، ثم يوجد هذا التقدير الأخلاقي للفعل القانون الطقي عند الفاعل إيجاداً تلقائياً إنسانياً عقلانيا عاماً.

ومن هنا فقد بان تمسك المعتزلة بالاتمساف الذاتي للفعل الخلقي بتأثير العامل للوضوعي الداخلي فيه تمسكا يضعهم في مصاف الفلاسفة المثاليين في أي تمنيف موضوعي للمفكرين الأخلاقيين على مر التاريخ ، وهم بمقارنتهم مع كانط يتفوقون ! حيث إن كانظ لم يمنع أن يكون للفعل الخلقي ذاته أثر في تصنيفه، غير أنه اسند كل الأثر إلى الإرادة الضيرة ، وهي ليست من الفعل ولا عائدة إليه.

وبعد ، فإنه يمكن إج مال أهم النتائج التي توصل إليها البحث فيما يلى :-

ا- يعد تمسك المعتزلة باعتبار المسفات
 الموضوعية في الفعل الخلقي سبب التكليف
 دمماً القول بالاتصاف الذاتى للفعل الخلقى

، في حين أن اعتبار كانط شعور الفاعل بالواجب سبب الوجوب انتقامى من مثاليته لأنه يبعده من التم سك بالاتمساف الذاتي للفعل الخلقى .

٣- المدقل هو مصدر الإلزام الخلقي بالمعنى المعرفي النظري عند كل من المعتزلة وكانط ولكن على المستوى المعلي يرى المعتزلة أن الإلزام الخيرية الكامنة في الفعل الخلقي ويرى كانط أنه للإرادة الخيرة المستقرة في نفس الفاعل. ومن ثم تعد قضية الإلزام إحدى علامات تمسك المعتزلة بالاتماف الذاتي، إذا قورن موقفم بموقف كانط .

٣- يشترك المتزلة وكانط في فكرة " عمومية الأخلاق" ، وهي من شأتها أن تؤكد على أنهما ينطلقان فيها من التسليم الاتماف الذاتي للفعل الخلقي .

٤- يؤثّر القول بالاتصاف الذاتي للفعل الخلقي على الموقف من جزاءات الأضلاقية ومبرراتهما ، بواسطة المقل الذي يسلم للمتزلة وكانط كلاهما بدوره في هذا .

٥- الفعل الخلقي هو المحير الذي يرتكز عليه التفكير الاعتزالي في الحرية ، وغايته تقرير المسئولية الأخلاقية للإنسان أما كانط فضايته كذلك، ولكن وسيلته هي احترام القانون. ومن ثم فالاتصاف الذاتي له فاعلة في باب الصرية عند المسترئة ، وهو ليس

كذلك عند كانط .

"- ينتصر كانط لنظرية في الواجب ،
 بينما يؤسس المعتزلة نظرية في الاتصاف
 الذاتى للفعل الخلق المفضى التكليف .

٧- الاتصاف الذاتي للفعل ال خلقي غير مؤثر كمعلوم الفاعل في الموقف الأخلاقي الكانطي وهو نو تأثير مزدوج عند المعتزلة: في الاختيار ، وفي الدافعية أو الصرف .

٨- يشدرك المعتزلة وكانط في رفض مصدرية الشرع الأخلاقية ، والمعتزلة في ذلك أشك تمسكاً لأنهم لا يستثنون ، بينما يستثنى كانط أمر الشرع ببعض الشاعر.

٩- ف-رق المعتزلة في تحليلهم لأثر المعامل البعدية في تصنيف الفعل بين نوعين من الأفعال: العارية عن القيم ، وهي تتأثر بتلك العوامل ، والأفعال الخلقية ، وهي مطلقة لا تتأثر بالعوامل البعدية كالمنافع والمضار.

 ١- تفوق كانط في مثاليته عندما رف ض بحسم أي تأثير للعوامل البعدية على

 الفعل الخلقى والموقف الأخلاقى كله .

الحارف المعتزلة وكانط في تحديد العامل المرضوعي المؤثر في تصنيف الفعل كشف عن مثالية فائقة للمعتزلة حيث اعتبر كانط أن هذا العامل هو الإرادة الخيرة

وهي ليست جزءا من القعل . بينما اعتبر المعتزلة وجه الحكم مباطناً الفعل الخَلقي وداخلاً في كنهه .

١٦- بصفة عامة فإن التفكير الاعتزالي في الأخباق لايقل في مشاليته عن أكبر مدارس ألحضارة الغربية مثالية بل عليها في نظره إلى الأخبائق المحضة المجردة، انطاقة أمن تمسكه بتشبيت المسفات الموضوع ية في الأفعال الطقية . مما يدل على أن في حضارتنا الإسلامية كنوزاً ما زانا بحاجة إلى الكشف عن مخبوراتها .

### الهوامش والتعليقات

- (١) انظر : الدكتور زكريا إبراهيم . المشكلة
   الظفية ، مكتبة مصدر ، القاهرة ،
   ١٩٦٩م٠٠١
  - (٢) انظر : السابق ص٥١ ه ، وما بعدها ،
  - (٣) عمانویل کانط (٤٢٧١ ١٨٠٤م )

هو الفيلسوف الألماني الأشهر الذي يجمع الباحثون على أنه رائد فلسفة الأخلاق في الباحثون على أنه والفهر قاضاياها ، من أهم كتبه في الأخلاق ( نقد المقل العملي) ۱۷۸۸م، و(أسسس ميتافيزيقا الأخلاق ) ۱۷۸۸م

انظر في ترجمته

- يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة الغربية ، دار المعارف ، مصر ١٩٦٠ هن ٨ ٢ ، وما بعدها .
- برتراند رسل ، تاريخ الفسفة الفربية،
   ترجمة الدكتور محمد فتحي الشنيطي
   الهيئة الممرية العامة للكتاب ، القاهرة ،
   ۱۹۷۷م صه ۳۷ في الكتاب الثالث.
- هنري توماس . أعلام الفلاسفة ، ترجمة مشري أمين ، دار النهشسة العربية، القاهرة ، ١٩٦٤ ، مر٢٧٨ ، وما بعده ا .
- (غ) انظر : يوسف كرميز ، القيمة والحرية . ترجمة الدكتور عادل عوا ، دار الفكر، دمشق ، الطبعة الأولى، ١٩٧٥، ص٥٣. وقارن: الدكتور صالاح رسالان، القيم الأخلاقية بين الذاتية والموضوعية ، دار الثقافة للنشر والترزيع، القاهرة ١٩٨٩، ص.١١
- (ه) د. مسلاح رسسلان . السسابق ص ۷۰ ومن ۷۱۰
- (7) انظر : الدكترر توفيق الطويل . فلسفة الأضلاق نشباتها وتطورها ، دار نشير الثقافة ، القاهرة ، ۱۹۷۸م ، من۳۳۳ و ص۳۳۲
  - (V) انظر على سبيل المثال:

الدكتور صداح رسائن . القيم الخلقية بين الذاتية والمؤضوعية . والدكتور حسن حنقي ، من المقيدة إلى الثورة . المجلد الشائث ( العدل ) . مكتبة مدبولي، القامرة ، دون تاريخ . والدكتور أحمد محمود صبحي ، الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي " العقليون والنوقيون "، دار النهضة المعربية، بيروت ، الطبعة الثالثة . دار الفكر اللبناني، بيروت . الطبعة اللبناني، بيروت . الطبعة الألي، ١٩٩٧.

- (٨) انظر في تفصيل ذلك: الدكتور حسن حنفي . من العقيدة إلى الثورة ٢/٨١٤ ، ٤١٩ ، ٤٢٨ .
- (٩) د. سميع دغيم . فلسفة القدر ص١٩٠، وقارن الدكتور علي زيغور . مذاهب علم النفس ، دار الأنداس ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، دون تاريخ ، ص٤٠ و ص١٤ .
- (۱۰) انظر: الدكتور أحمد محمود صبحي. الفاسسفة الأخلاقية ص٥٣، وراجع: دمحمد يوسف موسى. تاريخ الأخلاق، مطبعة أمين عبد الرحمن ، مصر،١٩٤٢، ص١٢، وكذلك أحمد أمين . الأخلاق، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٧، ص١٩٥٠،

- (١١) انظر : الدكتور حسن حنفي ، من
   العقيدة إلى الثورة ٣٨٦/٣ .
- (۱۲) انظر: القاضي عبد الجبار. المحيط بالتكليف. جمع الحسن بن مستويه، تحقيق عمر السيد عزمي، المؤسسة المسرية العامة التأليف والإنباء والنشر، سنة ١٩٦٥ ح ٢٢٨ ، وما بعدها.
- والمغنى في أبواب التوهيد والعدل، الجزء الحادي عشر (التكليف)، تحقيق الأستاذ محمد علي النجار والدكتور عبد الطيم النجار ، طبعة المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والنشر والتوزيع، ١٩٥٦، ص٨٠٥، وما بعدها، وراجع: لدكتور حسن هنفي ، السابق ، ص٢٩٢، و ص٣٩٢.
- (۱۲) انظر: الدكتور مختدار عطا الله . مناهج الاستدلال وصوره لدى المكتملين والفائسفة المسلمين . رسالة دكتوراه مخطوطة بمكتبة كلية دار العلوم جامعة القساهرة ، ١٩٩٥م من ص١٢٧٤ إلى مر٢٧٠ .
- (١٤) انظر: القاضي عبد الجبار ، المبط بالتكليف ص٢٩٩ ، حسيث يقسول ابن مستويه (رهذان وإن عُدا من مسسائل التوحيد ، فإنما أوردهما هنا لتعلقهما

- بالأفعال، وإلا فالذي يضتص هذا الموضوع على الحقيقة نفينا كونه تعالَّى خالقاً لأنعال العباد )
- (١٥) انظر: الدكتور زكريا إبراهيم . كانت أو الفلسفة النقدية ، مكتبة محسر، القاهرة ، ١٩٦٣ ، مص.١٨٤٤
- (١٦) انظر: الدكتور تكريا إبراهيم. السابق ص.١٨٦
- (۱۷) د. محمد فتحي الشنيطي . مقدمة كتاب "أسس ميتافيزيقا الأغلاق" الكانط ، دار النهضة العربية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ۱۹۷۰ ، ص.٢٦
- (۱۸) د. سعید صراد ، منرسة البصرة الاعتزالية ، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة ، ۱۹۹۷ ، ص۲۰۰ ، وقارن : الدكتور عبد الستار الراوى، المقل والحرية ، ص۲۰۵ .
- (١٩) انظر: الدكتور أحمد محمود صبحي، الفلسفة الأخلاقية ص٥٨مـ ٩٠،
- (۲۰) د. علي زيفور ، مـداهب علم النفسم٠- ٤ و ص١٥ بتصرف يسير.
- (۲۱) الجاحظ ، رسالة التربيع والتعوير ، ضمن رسائل الجاحظ الفلسفية ، طبعة ليدن ، ۱۹۶۸ ، ص٥٥١ و ص٥٥٨.

- (۲۲) د. صلاح رسلان . القيم الأخلاقية صلا ، وقبارن : ريمون رويه ، فلس قبة القيم ، ترجمة اللكتور عادل عوا ، طبعة جامعة نمشق ، ۱۹۲۰ ، ص ۲ .
- (٣٣) انظر: الدكتور محمد فتحي الشنيطي . مقدمة كتباب: أسس ميتافيزيقا الأخلاق " ص ٢١ .
- (۲۶) انظر في تفصيل ذلك: الدكتور توفيق الطويل, فلسيفة الأخالاق من ۲۰۶۰ وما بعدها.
- (۲۲) انظر : الدكتور أحمد محمود صبحيالظاملة الأخلاقية ، ص71 ،
- (۲۷) القاضي عبد الجبار ، المفنى ، الجزء الثاني عشر (النظر والمعارف)، تعقيق الدكتور إبراهيم مدكور ۱۹۹۷، مر٥٥.
- (۲۸) القاضي عبد الجبار . شرح الأصول الفمسة ، تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان ، مكتبة رهبة ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ۱۹۸۸م ، ص ، ۵۱ . م .
- (۲۹) د. عادل ضاهر الأخلاق والعقل ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ۱۹۹۰، ص.۲۰۱

- (٣٠) انظر في تفصيل ذلك : الدكتور زكريا إبراهيم ، كانت أو القلسفة النقدية، م٠٧٧٠
- (۲۱) د. زكريا إبراهيم . السابق، ص۲۲۹.
- (٢٢) د. صبحي . الفلسفة الأضلاقية ص٢٤ .
- (٣٣) القاضي عبد الجبار ، المغنى ٥٠٧/١١ .
- (۲٤) القاضي عبد الجبار ، شرح الأصول الخسمة من ۲۰۸ .
- (٣٥) انظر : الدكتور توفيق الطويل .
   فلسفة الأخلاق ص.٤١٧
- (٣٦) كانط: أسس ميتافيزيقا الأخلاق
   ص83.
- (٣٧) د. الشنيطي، مسقسدمسة " أسس ميتافيزيقا الأخلاق "، ص١٦ و ص١٢٠.
- (٣٨) القاضي عبد الجبار ، المغنى ، ٢٠٨/١٢ ، وإنظر: الدكتور مبحي ، الفاسفة الأخلاقية ، ص.١٢١
- (۲۹) د. سميح دغيم ، فلسفة القدر، ص ۲۹۰ و ص ۲۹۱ ،
  - (٤٠) كانط ، أسس ، من،٣٩
  - (٤١) كانط، السابق، ص ٤٠.

- (٤٢) كانط ، السابق ، ص ٤٤.
- (٢٤) أندريه كرسون . الأخلاق في الفلسفة الحديثة ، ال قسم الثاني ( المشكلة الأخلاقية والفلاسفة ) ، ترجمة الدكتور عبد الطبع محمود والأستاذ أبو يكر نكرى ، منشور ضمن مؤلفات الجمعية المسفية المصرية ، القاهرة ، ١٩٤٨ ، ص. ١٢٠
- (٤٤) انظر: القاضي عبد الجبار: شرح
   الأصول الخمسة ص٢١٦ ، وما بعدها.
  - (ه٤) انظر: القاضي ، السابق س١١، ه
- (٤٦) عضد الدين الإيجي ، المواقف في علم الكلام ، تحقيق إبراهيم الدسوقي واحسد الطنبولي، مطبعة العلوم، القاهرة، دون تاريخ ، من . ٢٢٤
- (٤٧) انظر: الدكتور صبحي الفلسفة
   الأخلاقية ص٢٥ .
  - (٤٨) القاضىي . المفنى ١١/ ١٣ه .
- (٤٩) هكذا في المطبوع . ولعل الصنواب (في) . وقد أشار الم حقق إلى ذلك ، المغنى ٢/١١م .
- (٥٠) د، عادل ضاهر ، الأخلاق والعقل ،
   م٠١١ .
- (۱۵) د. زكريا إبراهيم ، المشكلة الخلفية ،
   ص٧٦٠ .

- (۲٥) د. علي زيفور . الحكمة العملية أو الأخلاق والسياسة والتعاملية ، دار الطليعة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ۱۹۸۸م ، ص١٦ .
  - (۵۳) کانط ، أسس ، من۷۶ ،
- (30) القاضي. الغنى ، الجزء السادس (التعديل والتجوير) ، تحقيق الدكتور الحمد فؤاد الأمواني ، ط أولى ١٩٦٢، مر.٧٠ .
- (٥٥) القاضي اللغنى ٣٦٠/١٣ ، وانظر : الدكتور صبحي الفلسفة الأخلاقية من ١٢٥ .
- (٦٥) انظر في تحليل ذلك : الدكتور حسن
   حنفي ، من المقيدة إلى الثورة ٢٢٢/٣
- (٥٧) انظر : الد كتور سميح دغيم ، فلسفة
   القدر ، ص ٢٩١.
- (۵۸) القاضي ، المغنى ۱۰۷/۱۱ ستصرف يسير،
  - (٥٩) كاتط أسس ، ص٥٥ ، ص٥٩٠
- (٦٠) د. سميع دغيم . فلسفة القدر، من٨٨ (بتصرف) .
- (١١) د، حسن حنفي ، من العقيدة إلى الثورة ، ٢/٣/٢ .

- (٦٢) د. سميع دغيم ، فلسفة القدر ، ص ٢٩٢ ، ( يتصرف ) ،
- (٦٣) القاضي . شرح ا الأمنول المسة ، ص٢٢٠ .
  - (٦٤) القاضي ، المغنى ، ١١/١١ه ،
- (٦٥) القاضي ، المعيط بالتكليف ، ص٢٢٠ و ص.٢٢١
  - (٦٦) القاضى . المغنى ١١/ .١٣٥
- (٦٧) اندريه كرسون . الأخلاق في الفلسفة المديثة ، من ١٤٠
- (٦٨) انظر: الدكتور صلاح رسائن ، القيم الأخلاقية ، ص.٨٧
  - (٦٩) كانط: أسس ، ص١٩٥ ق من ١٦٠ .
- (٧٠) انظر : ال قاضي . المفنى ١١/٦ ،
   ٧٩ ، وراجع : الدكستور مسيحي .
   الظامفة الأخلاقية ، مس١٤٤ .
- (٧١) انظر في ذلك: القصاصي ، المفنى
   ١٩٢٧، والجزء الرابع عشر (الأصلح استحقاق الذم التوبة) ، تحقيق مصطفى السقا ، ١٩٦٥ ، ص.١٧
- (٧٧) فيليب بلير رايس . في معرفة الفير والشر ، ترجم ة الدكتور عثمان عيمنى شامين، مـؤسـسـة الحلبى النشر والتوزيع، القاهرة ، ١٩٧٧ ، ص٢٨٧ .

- (۷۲) کاتیا . أسس ، ص۲ه و مر۳ه .
  - (٧٤) كانط . السابق ، ص٤٥ .
- (٧٥) القامَني ، شرح الأمنول المُعسة ، ص٣٠٢ .
  - (۷۱) القاضي ، السابق ، ص۲۰۳ ،
- (٧٧) كرسون . الأضلاق في الفلسفة الحديثة ، ص٠٠٠
- (۷۸) انظر : الدكتور من لاح رسائن .
   القيم الطفية ، من ۸۲.
- (٧٩) انظر: الدكتور محمد كمال جعفر.
  في الفلسـفـة والأخـالاق. دار الكتب
  الجامعـية ، الإسكندرية ، ١٩٩٨ ، من
  - ص١٧٢ إلى من١٧٢
- (A-) القاشني ، شرح الأصول الشمسة ، من ۲۱۱ و من ۳۱۱ منا
- (٨١) د. الطويل ، فلسفة الأخلاق ، ص١٤٠
  - (۸۲) كانط . أسس ، ص٥٦ .
- (٨٢) انظر: القاضي. شرح الأصول الفسة، من ص١٢٤ إلى ص١٠٠٠
- (٨٤) انظر : القاضي ، المغنى ، ٢٠/٦ ، والمحيط بالتكليف ، ص. ٢٣٢
- (٨٥) القاضي . شرح الأصول الخمسة ، م٠١٠ .

- (٨٦) انظر: الدكتور الطويل، فاستقة الأخلاق ، ص٣٣٣ .
- (٨٧) انظر : الدكتور مبيحي ، الفلسفة الأخلاقية ، ص.١٤٢
- (٨٨) د. حسن حنفي ، من العقيدة إلى الثورة ، ٣/ ٢٢٠٤
- (۸۹) د. حسن حنفی ، السابق ، ۲۲٪۲۲
  - (٩٠) كائط ، أسس ، ص ٢٩
- (٩٢) كرسون . الأضلاق في الفلسافية الحديثة ، من،٦٠
- (۹۳) كرسون . السابق ، ص ٦٧ و ص٦٠٨ ، وقارن مثلاً : شرح الأمنول الخمسة، ص٢٠٦، وما بعدها ،
  - (٩٤) انظر: كائط ، أسس ، من ١٢٥ .
- (٩٥) انظر في تقصيل ذلك : الدكتور يعدها
- (٩٦) انظر : القاضى ، المغنى ، مجلد ٦ (١٠٧) د. صلاح رسلان ، القيم الخلقية ، الجزء الأول صية.
  - (٩٧) انظر : الدكتور مبيحي ، الفلسفة (٩٠١) كانط ، أسس ، ص ٧٢٠

- الأخلاقية ، ص٠١٢ .
- (٩٨) د. حسن حنفي ، من العقيدة إلى
  - الثورة ١٣٢/٢٤ .
- (٩٩) القاضي . شرح الأصول الضبية ، ص۲۱۰ ،
- (١٠٠) نقلاً عن القاضي عبد الجبار ، شرح الأصول الخبسة عص،٣٠٧
  - (۱۰۱) القاضي ، السابق ، س٣٠٨ ،
- (٩١) د. عادل ضاهر . الأضلاق والعقل، (١٠٢) أبو المسين الضياط . الانتصبار والرد على ابن الراوندي اللحد ، تقديم وتحقيق الدكتور نيبرج ، دار قابس الطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ١٩٨٦م ، ص٢٩ ،
  - (۱۰۳) کانط . أسس ، ص۱۰ .
- ( ١٠٤) د. عادل شباهر ، الأشلاق والعقل ، من۲۰۲ ،
  - (٥-١) كانط . أسس ، ص٤٥ .
- الطويل . فاسفة الأخلاق ، ص٣٦ ، وما (١٠٦) د. الشنيطي . مــقـدمــة " أسس ميتانيزيقا الأخلاق ، ص.٢١
  - ص.۸۱

حنفی ( دکتور حسن )

- من المقيدة إلى الثورة ، المجلد الثاني (العدل) ، مكتبة مدبولي - القاهرة --دون تاريخ.

الخياط ( أبو الحسين )

- الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد . تقديم وتحقيق الدكتور نيبرج . دار قابس ل المباعة والنشر والتوزيع . ببروت . ١٩٨٦

دغيم ( دكتور سميح )

- فلسفة القدر في فكر المعتزلة ، دار الفكر اللبتاني ، بيروت ، الطبحة الأولى، ١٩٩٢م .

رسلان ( دکتور میلاح )

- القيم الأخلاقية بين الذاتية والموضوعية دار الثقافة النشر والتوزيع، القاهرة ١٩٨٨

زيعور (الدكتورعلي)

- الحكمة العملية أن الأخلاق والسياسة والتعاملية ، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٨

- مذاهب علم النفس ، دار الأندلس ، بيروت ، دون تاريخ .

# قائمة المصادر والمراجع:

إبراهيم ( دكتور زكريا )

- كانت أو الغلس فة النقدية ، مكتبة مصر - القاهرة - ١٩٦٣

- الشكلة الخلقية ، مكتبة مصر -- القاهرة -- ١٩٦٩

أمين ( الأستاذ أحمد )

الأخلاق ، لجنة التأليف والترجمة والنشر

-- القامرة – ۱۹۵۷

الإيجي ( عضد الدين )

- المراقف في علم الكلام ، تصقيق إبراهيم الدسوقي وأحمد الطنبولي - مطبعة العلوم - القاهرة ، دون تاريخ ،

بليررايس (فيليب)

- في معرفة الغير والشر ، ترجمة د، عشان عيسى شاهين ، مؤسسة الطبى للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٧٢

الجاحظ (أبو عثمان)

– رسائل الجاحظ الفلسفية . طبعة ليدن ١٩٤٨

جعفر ( دکتور محمد کمال )

في الفلسفة و الأضائق . دار الكتب الجامعية الإسكندرية ١٩٦٨

مبيعي ( دكتور أحمد محمود )

 القلسقة الأخلاقية في الفكر الإسلامي . العقليون والنوقيون . دار النهضة العربية بيروت ، الطبعة الثالثة ١٩٩٢م

ضاهر ( دکتور عادل )

 الأخلاق والعقل دار الشروق للنشر والتوزيع . عمان - الأردن - الطبعة الأولى -١٩٩٠م

الطويل ( دكتور توفيق )

- فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها ، دار نشر الثقافة ، القامرة ، ١٩٧٨

عبد الجبار ( القاضي )

- شرح الأمنول الخمسة ، تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان ، مكتبة وهبة ، القاهرة . الطبعة الثانية ١٩٨٨م

- المعيط بالتكليف . جمع المسن بن متويه ، تحقيق عمر السيد عزمي للؤسسة للصبرية العامة للتأليف والأنباء والنشر 1970

- المُغنى في أبواب التوحيد والعدل ، طبعة المؤسسة المصرية العامة للتناليف والترجمة والنشر والتوزيم ط١٩٦٣../١٩

الجزء السادس ١-( التعديل والتجويد ) تحقيق د، أحمد فؤاد الأهواني دون

تاريخ

الجزء الصادي عشر (التكليف) تحقيق الأستاذ محمد على النجار والدكتور عبد اللحيم النجار ١٩٦٥م.

الجزء الثاني عشر (النظر والمعارف). تحقيق الدكتور إبراهيم مدكور ط١/١٩٦٢

الجزء الرابع عشر ( الأصلح – استحقاق الذم - التوية ) تحقيق مصطفى السقا 1970.

كانط (عما نويل)

- أسس ميتافيزيقا الأخلاق ، ترجمة دكتور محمد فتحى الشنيطي ، دار النهضية العربية، بيروت ، الطبعة الثانية ١٩٧٠م

كرسون (أندريه)

– الأذائق في الغاسفة الدبيثة ، القسم الثاني من (المشكلة الأخلاقية والفلاسفة) ترجمة دكتور عبد الطيم مصموده والأستاذ أبو بكر ذكرى، منشور ضمن مؤلفات الجمعية القاسفية الممرية ، القامرة ١٩٤٨م

كومِرْ ( دوسف )

 القيمة والحرية ترجمة د. عادل عواء . دار الفكر - دمشق ه ۱۹۷

مراد ( دکتور سعید )

- مدرسة البصرة الاعتزالية نشر مكتبة الانطو المبرية القافرة ١٩٩٢م



# 

د. يحيى فرغل عبد الحسن الببلاوي \*

لم تطرد الأعلام في نسق الأحكام التي تخص الاسم في اللغـة العربيـة ؛ فشاركته في كثير منها وفارقته في بعضها .

هالعلمية تتجلب للاسم أحكاما لم تكن له بغيرها ، وتسلبه أحكاما أخرى كانت له بغيرها.

قالاسم یکون تکرة فإذا سمی به صار معرفة ، ویکون عاملا عمل فعله فإذا سمی به اعتبر کا لجامد فالا یعمل ، ویکون مما یوصف أو یوصف به فالا یوصف به إذا صار علما وإن وصف وهکذا ..

<sup>\*</sup> مدرس بقسم اللغة العربية بكلية البنات جامعة عين شمس .

هذا الاشتمناس اللغوي للأعلام فق الذي صعلني أتهيأ لهذا البحث ، هادفا تجليته ، ولا أعرف دراسة سابقة اقتصرت على هذا الاختصاص ، ولكن هناك براسات قبَّية تتصل بموضوعي هذا ، منها ما اهتم بدراسة الأعلام في مكان معين) كالأعلام العربية) للأستاذ الدكتور / إبراهيم السامرائي ١٩٦٤، ويركز الكتاب على أعلام العراقيين ، ومنها ما تناول موقف الشعر من الأعلام ، مثل (الضرورة الشعرية في النصق العربي) للأستاذ الدكتور / محمد حماسة عبد اللطيف ١٩٧٩ ، ومنها ما ركز على علم اللغة الاجتماعي كأسماء الأعلام المعاصرة) للأستاذ الدكتور/ صبري إبراهيم السيد ١٩٩٦، ومنها ما تناول البنية والدلالة بالدرس في عبينة من الأسبساء، (كأسماء الله المسنى) للأستاذ الدكتور/ أحمد مختار عمر ١٩٩٧ .

وقد استفدت من هذه الدراسات لأساتنتي الأجاد، كما استفدت من كتب التراث اللغوية والنحوية والبلاغية(١).

أمًا منهجي في هذا البحث فيقوم على ما يأتي :

۱- جمعت كل الأحكام التى اختصت بها الأعلام .

٢- صنفت هذه الأحكام وُقْقا المعايير
 اللغوية: المسوتية والعسرفية والنصوية والدلالية.

٣- تعسقب الأحكام التي تتسميل باختصاص الأعلام في أكثر من مصدر في الفن الواحد ، فلم أكتف بتحصيل الحكم من مصدر ولحد .

 \$- شرجت أيات القرآن من المسحف الشريف والشعر من مصادره .

هـ قارنت بين آراء العلماء حول المسألة
 الواحدة كلما وقر شيء من ذلك .

آ- بينت رأيى في بعض المواضع ،
 موافقا أن مقترحا كلما تهياً ذلك .

وبعد ما مُهَدُّتُ للبحث هذا العرض أقف على مسائله فيما يأتي بتوفيق الله تعالى :

أولاً: الاختصاص الصوتى للأعلام. ثانياً: الاختصاص المعرفي للأعلام.

تابيا: المنطقاص المعرفي للإعلام . ثالثاً: الاختصاص النحوي للأعلام .

رابعاً: الاختصاص الدلالي للأعلام.

(١) هذه الكتب مدونة بثبت المصادر والمراجع في أخر البحث.

أولأ ؛ الاختصاص الصوتي للأعلام

يتنضمن هذا السنتوى نقاطا عدة، أجملها فيما يلى :

١ ... تفخم اللام في لفظ المبلالة (الله) ، إلا بمد كسرة فترقق ، هذا هو الفالب فيه فيقال : بسم الله بالترقيق ، ونصر الله بالتفحيم(١).

 ٢ - هذاك بعض الأعلام التي سُميت باسماء الأصوات منها: رئين ، نغم ، هدير، هديل .

٣- هناك علم يسمع فيه أكثر من صوت نحو: أسماء أسمه أسمى(٢)

3 – الميدو، بهمزة الوصل فعاد أن غيره إذا سمى به يجب قطع همزته (٣)، وهذا يعنى أن نقول (الإنتين) بالهمز علما على يوم الإنتين ، وإنتصار بالهمز علما على فتاة(٤)، وقطع همرزة الوصل على هذا النصر مما اختصت به الأعلام ؛ لأن قطعها في غير

ذلك يكون في الشعر ، فمنه قطعها في أول الشطر الثاني من البيت لاستحسان الوقف على آخر الشطر الأول كقول حسسان بن ثابت :

لتسمعن وشیکا فی دیارکم الله (کبر یا ثارات عثمان (۵)

 م - يكثر في أعلام العقلاء أن تشتمل على الحركات الطوال ، الواق والألف والياء ، وقد راعيت في التمثيل لهذه الظاهرة نوعين من الأعلام :

الأول: الملام متقدمة زمنيا وردت في كتاب الأغاني ؛ وبنها : أبو قطيفة - عمر ابن أبي ربيعه - المجنون - ابن عائشة - ابن ميادة - سعيد الدارمي - علال المازني - نو الأصبع العدواني - غريض - بشار - يزيد حوراء - عكاشة العمي - الحادرة - الصارك المضرومي - مرسي شبهوات - أبو العتاهية - فريدة - حسان - الدلال - أبو سعيد - حميد بن ثور - يونس الكاتب (٢).

<sup>(</sup>١) التبيان في إعراب القرآن من بتصرف ،

<sup>(</sup>٢) أسماء الأعلام للعاصرة ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) حاشية الصبان ١٤٦/٢.

<sup>(</sup>٤) اثنان وانتصار ألفهما غير مهموزة فالأولى من الأسماء العشرة التى لا تهمز والثانية مصدر سداسي ألفه وصل, غير أنهما يهمزان علمن وكذا كل ما سمى به كما مر.

 <sup>(</sup>a) الجملة في الشعر العربي ٢٧.٣٦، والبيت في ديوانه من ٩٦ من قصيدته في رثاء الخليفة مثمان
رضمي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) انظر تهذيب الأغاني أول جزأين.

الثنائي: أسماء أعلام حديثة وردت في قائمة الفرقة الرابعة من قسم اللغة العربية بكلة بنات عين شمس ، ومنها:

ابتسام - تهانى - جميلة - جيهان -حنان - خديجة - خلود ، ويبلغ عدد طالبات هذه الشعبة مائة وست عشرة طالبة ، منهن سبع وتسعون طالبة بأسمائهن صوت مدّ ، وتسع عشرة طالبة ليس بأسمائهن صوت مدّ .

وإذا امتبرنا الاسماء المائة الاكثر شيوعاً (بالنسبة للذكور والإناث) مقياساً ضابطاً لتعضيد هذا الاستنتاج الضاص باحتواء أسماء الأعلام على أصوات المد ، فإنا نجد نسبة ثمانين بالمائة من هذه الاسماء الشائعة الذكور بها صوت مد ، ونفس النسبة تقريباً في أسماء الإنا ث

ويبدى أن الناس يضحمنون الأعدام أصدات المد هذه ، ليكسبوها قدوة في الإسماع عند ندائها ، فأصوات المدكما هو معروف تتميز بخاصة التصدويت طلاقة

وزمنا.

آ - اختصت الأعلام أيضا بإمالة نحو الصجاج إذا كان اسما لرجل ، وذلك حملا على ما يكثر في كلامهم ، هكذا ذكره سيبويه (ت ١٨٠ هـ) في باب ما أميل على غير قياس من الكتاب ، وعلل المبرد هذا النحو من الإمالة لا تجوز في نحو هذا رجاح ، وكذلك أمالوه علما للفصل بين المعرفة رجاح ، وكذلك أمالوه علما للفصل بين المعرف الاسم والنحت ، وللبرد مع تجويزه إمالة والمجاج، علما لم يمنم النصب بين (٢).

أمًّا الحروف قبلا تمال نحو : حتى وإلى وعلى وأما وإلا ، إلا ً إذا سنَّمى بها (٢) . ٧ – كما اختصت بذهاب صوت منها

۷ - كما اختصت بذهاب صوت منها أن اكثر كان يقال (برهيم) في إبراهيم، أن يرتفليقة بصنف همزة «أبره (غ) ، ومن ذلك أيضا قسولهم (بلحسارث) في بني العاريث(ه) .

۸- واختصت بذهاب التنوين منها ،
 (وليس سبب ذلك الإضافة أو دخول الألف واللام)؛ وذلك مشروط بمجىء العلم موصوفا

<sup>(</sup>١) انظر هذه الإحصائية في كتاب: أسماء الأعلام للعاصرة ٢٠.٢٠.

<sup>(</sup>٢) المقتضب ٢/١٥ .

<sup>(</sup>٣) للقصل ٩/٥٦.

<sup>(£)</sup> أسماء الأعلام للعاصرة ٩٧ .

<sup>(</sup>٥) الأعلام العربية ٢٨، ٣٩ .

بابن المضافة إلى علم ، وهذا يتتى كما يقول 
سيبويه في وكل اسم غالب وصف بابن ثم 
أضيف إلى اسم غالب أو كنية أو أم وذلك 
قولك : هذا زيد بن عمرو ، وإنما حنفوا 
التنوين من هذا النصوحيث كثر في كلامهم 
إلا التنوين وقع بعد حرف ساكن ومن 
كلامهم أن يحذفوا الأول إذا التقى ساكنان 
(١)

وكذلك منعوا صرف العلم المصروف ، وأكثرُ ذلك ورودا في الشعر (٢).

أما تتوين المنوع من الصرف فذلك من قبيل الضرورة (٣)، ولا تختص به الأعلام ؛ فمما جاء منه في الأعلام قبل الأحوص :

سلام الله يا مطرُ عليها

وليس عليك يا مطر السلام(٤) فيجوز للمضطر أن يجعل غيس

المنصرف كالمنصرف في الصورة ، ولا يكون التتوين تتوين المسرف ، وإنما يكون تتوين ضرورة(ه) ومما جاء من ذلك في غير الأعلام :

ومما جاء من ذلك في غير الأعلام: تبصر خليلي هل ترى من ظعائن تحملن بالطباء من فوق جرثم(١)

قال الفراء والكسائى: الشعراء تجرى فى أشمارها كل ما لا يجرى ، إلا (أفعل مثك)(٧).

ولما اختصت الأعلام من جهة أخرى بمضارعتها بالفاظها النكرات ؛ (إذ كان تمرفها معنويا لا لفظيا ؛ لأنه لا لام تعريف فيها ولا إضافة) ، نونت الأجل ذلك كما تنون النكرات (٨)

٩-- يضتص العلم المنادى غير المؤتث
 بالتاء (٩) بالترخيم بشرطين :

- (١) الكتاب ٤/٣ ٥٠، والمقتضب ٢١٢/٢ وما يعدها.
- (٢) تقصيل هذه المسالة وطرح شواهدها ص٢٩ من هذا البحث.
- (٣) انظر تقصيل هذه المسألة في كتاب: الضرورة الشعرية ٢٨٩ وما بعدها.
- (٤) البيت من شواهد الأشموني ٤٤٤/٢، وحشاه العيني بنسبته إلى الأهومي، وهو أيضاً من شواهد المتضب ٢١٤/٤، وأرضح المساك ٤٠-٢.
  - (٥) التصريح ٢٢٧/٢ بتصرف.
  - (١) البيت ٧ من معلقة لمرئ القيس.
    - (٧) السيع الطوال ٢٤٤.
  - (٨) تفصيله في الخصائص ٢٤٣/٣.
- (٩) أما للؤنث بالهاء فيرخم علما أن غير علم، والترخيم ضعف ولين في الاسم ونقص له عن تمام الصوت «شرح الملصل ١٩/٢).

أن يكون رباعيا فأكثر ، وألا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إسناد وذلك كعثمان وجعفر فتقول : يا عثم ويا جعف ، وأما ماركب تركيب مزج فيرشم بحنف عجزه فتقول فيمن اسمه معدى كرب: يا معدى(١).

وإختصت الأعلام أيضا بأنها أكثر ما رحمت العرب ، حكى السيوطى «دا ١٩٥٠» في الأشباء عن ابن قلاح : ا قالوا أكثر ما رخمت العرب : حارث ومالك وعامر (٢) وكذا حكى عن القراء (ت ١٩٨٧هـ) فيقولون: يلحار أقبل ، ويا عام أقبل ، ويا مال أقبل ، وقرأ بعض القراء «ونادوا يا مال ليقض علينا ربك (٢).

وقال امرؤ القيس «ت: ٨٠ ق. هـ». أحار ترى برقا أريك رميضه كلمم البدين في حُبيًّ مكلًّ (٤)

وقال لبيد بن ربيعة (ت:٤٤٠). يا أُسمُ صبرا على ما كان من حدث

إن الحوادث ملقى ومُنْتَظُرُ (٥)

١٠ – تمريف العلم :

التحريف ليس خامما بالعلم ، وإنما يجيء في الاسم والفسعل والصرف ، أما اختصاص العلم فيه فإنه لا يلزم صيغا محددة كما هو حال الفعل والحرف ، هذا ما لاحظت من دراست هذا الفسصل في الخصائمن(٦). كما أن العلم قد يتفيّر إلى اسم آخر ويراد بالثاني الأول .

قمما تغيرت فيه صيغة العلم قول الحطيئة (ت : 83 هـ) ،

فیه الرماح وفیه کل سابغة جدلاء محکمة من نسج سلام (٧) اراد سلیمان ، ویقولون سیر فی سیار

- () شرح ابن عقبل ۲۸۸۲ وما بعدها، والأشباه: ۲۰/۰۲۱، ۲۳۱، والتصريح على التوضيح ۲/ ۱۸۵. (۲) الاشاه والنظائر ۲۸۸۲.
- (r) انظر شرح القصائد السبع الطوال ٩٩، والآية ٧٧ من سبورة الزخرف، والقراءة لعليَّ وابن مسعود (الجامع للقرطبي ١٦/١٦/١).
  - (٤) البيت من معلقته.
- (๑) ليس في ديوان (ابيد) وهو من شراهد التصويح ١٨٦/٢ منسوبا إلى أبى زيد الطائئ، واستشهد
  به الاشمونى أيضاً ١٧٨/٢ ، وحشاء العيني بقوله: قاله أبو زيد الطاش فيما زعم اللخمى، ونسبه
  التحاس في شرح الكتاب إلى لبيد العامري.
  - (٦) الخصائص ٢/٨٢٤ بما بعدها وأعاد منه طرفا في ١٩١/٢.
  - (٧) شطره الثاني في اللسان «سلم»، والبيت في ديوانه من٥٧ برواية (جدلاء مبهمة من نسج)

وعطاء في عطية وميسنا في ميسان (١)

ومما تغير فيه العلم إلى اسم أخر وأريد الأول قول النابغة الذبياني دت:١٨ق.هـ..

وكلّ منمُون نَتْلَةً تُبُعِيّةً

ونسيجُ سلَّيْمِ كلُّ قضاء ذائلٍ (٢).

قال ابن منظور دت: ٧١١هـ، أراد نسج داود فجعله سليمان ثم غير الاسم(٢).

أماً الفعل شانهم يقولون في تحريفه: ظلت في ظللت ، ومسست في مسسست وأحست في أحسست، وظنت في ظننت(٤).

وأمَّا الحرف فتمريقه نمو : لا بن في لا . بل ، وفمَّ في ثمّ ، وسو في سوف .

فيبدو أنهم يتصرفون في الأعلام أكثر من غيرها ، ومن هنا جاء اختصاصها بعدم ازومها صيغا محددة في هذا الباب .

ومسا زلنا (إلى الآن) نصرف الاسم العلم عن صورته الأصلية ، ويكون ذلك في مواقف مختلفة ، كالتخفيف من ذكر الاسم

(١) شواهدها في الخصائص ٢/٢٩٤٠

(Y) شطره الثاني في اللسان «سلم»، والبيت في ديوان النابغة ١٤٦.

(٢) اللسان مسلم».

(٤) تقميله في الخصائص ٢/-٤٤.

(٥) الضرورة الشعرية ٢٨٢. ٢٨٤.

(٦) نفسه والموضع توظيفا لنص ابن جنى في (الخصائص) ١٨٨/٢.

كاملاً أو التدليل أو التعليع أو غير ذلك ، ولا يتم ذلك إلا إذا كان العلم مرتبطاً بصاحبه أوثق ارتباط ، بحيث لا يؤدى ذلك إلى لبث أو غموض ... فالاسم العلم حينما يرد فى شمر لابد أن يكون معروفاً متميناً لدى البيئة التى قيل فيها هذا الشعر ، بحيث تكفى الإشارة إلى بعض حرو ف الاسم أحياناً أو الصورة المغيرة لهذا الاسم أحياناً أدر الصورة المغيرة لهذا الاسم أحياناً أخرى ، ولا سيما إن كان الشعر (ه) (كثيراً ما تحرف فيه الكلم عن أبنيته ، وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغها لأجله ) (1).

ثانياً ، الاختصاص الصرفي للأعلام

الأعلام اشتصاص محدود في باب الإعلال والتصفير والنسب، جاء ذلك في تسم مسائل وهي:

۱- ذكر ابن جنى (ت: ۲۹۲ هـ) فى المحتسب أن نقل الحركة من الحرف إلى ما قبله مع الإدغام يأتى فى المتملل من الأعلام التى يكثر استعمالها نحو:

هذه عبنشمس ، أما المنقصل في هذا قلم تتقاه العرب كما نقلت المتصل قالا نقول في نحو قوم موسى هذا أوموسى (١)

٣- ومما اختصت به الأعلام أيضاً فى هذا اللهاب أن تأتى على صبيغ فلا تعلناً إعلال أخواتها ، وذلك نحو : مزيد وموهب بالفتح وبوبيق ، قال الفارسي ، ت : ٣٧٧ هـ » كان حكمه : موهب ومورقا على باب موعد ، ولكنهم مما يضعصون الأسماء الأعلام بالشورة عن القياس كثيرا (٢)

قال ابن جنى دومن ذلك قاولهم فى العلم حَيْرُه ، وهذه مسورة لولا العلمية لم يجز مثلها ، لاجتماع الياء والواو ، وسبق الأولى منهما بالسكون ، وعلة مجىء هذه الأعلام مخالفة للأجناس هو ما هى عليه من كثرة استعمالها ع(٢)

٣- تشترك الأعلام مع سائر الأسماء في كثير من قواعد التصغير ولكن هناك ما يخص الأعلام في هذا الباب ،

أ- فلا تصغر الأسماء المعظمة كأسماء الله
 تعالى وأنبياثه وملائكته(٤)

ب- هناك ما يجرى فى الأعلام مصغرا وترك تكبيره لأنه عندهم مستصغر فاستغنى بتصغيره عن تكبيره ، وذلك قولهم : جُميل وكُميت(ه)

ج- وقد يراد تصفير العلم الثنائي
الوضع ؛ فإذا صفر ما حذف أحد أصوله
وجب رد محفوف إن كان قد بقى بعد
الحذف على حرفين؛ فالمحنوف الفاء نحو
(كل ، وغذ ، وعد ، أعلاماً) ، والمحنوف
المنين نحو ( مد ، وقل ، ويع ، أعلاماً)،
والمحنوف اللام نحو ( يد ، ودم ) ، تقول
في تصفيرها : أكيل ، وأخيذ ، ووعيد،
في تصفيرها : أكيل ، وأخيذ ، ووعيد،

وإذا سمى بما وضع ثنائيا على حرفين؛ فإن كان ثانيه صحيحاً نحو : هل ، وبل ... فيجب أن يضعف أو يزاد عليه ياء وهو

يحمن الاعلام في قدا الباب ،

<sup>(</sup>Y) المقسس ١٣٦/١٣ ، والقسائص ١/٥٣ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) للقصائص ٢/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) شذا العرف ١٥٢

<sup>(</sup>ه) المخصيص ١٠٦/١٤

<sup>(</sup>٦) التصريح على التوضيح ٢٢٢/٢ بتصرف.

الأولى؛ فيقال في تصفير (هل): هليل بالتضعيف ، أو (هلى) بزيادة ياء ، وقديل إن شئت ألحقته بما لامه ياء ، فقلت في هل (هلي) وإن كان ثانيه معتلا كما في (لو ، وكي) أعلاماً ، وجب التضعيف قبل التصفير فيقال (لو ، كي) بالتشديد فيهما .

فإذا صغرت أعطيت حكم (بدّ ، وحى) بفتح أولهما وتشديد ثانيهما ، فتقول في تصفير (لو) بالتشديد (لُوي) ، وفي تصفير (بو) بُري ، وتقول في تصفير (كي) كبيً بشلات ياءات ، أولها أصلية وثانيها ياء التصفير والثالثة مزيدة للتضميف (١)

د- يُصفِر العلم الذي يسمى به مجموعا كما يُصفِّر الواحد(٢)

ولا يصغر جمع على مثال من أسالة الكثرة لمنافاة التصغير الكثرة ، فمن أراد تصغير جمع رده إلى مفرده وصغره ثم جمعه (٢)

فإن سميت بغلمان أو غربان أو قضبان

- (١) التصريح على الترضيح ٢٣٢/٢ بتصرف.
  - (٢) المقتضب ٢/٨٧٢، ٥٨٥.
    - (٣) شذا العرف -١٦٠.
  - (٤) المقتضب دبتصرف ٢٧٨/٢.
- (٥) تفصيله في الأشباه والنظائر ١/ ٢٣٠, ٢٣١.
  - (٦) الكتاب ٢/-٤٨ والمخميص ١١١/١٤.

أو رغفان كان تصفيره : غليمان وغريبان وقضيبان ، ولا نقول : غريبين كما تقول في سرِّصان سرَيحين ، لأن سرِّصانا واحد في الأصل (٤)

ويختص العلم المسمى به مجموعاً -هنا - بعدم الحاجة إلى رده إلى مفرده عند تصفيره ، كما يرد جمع التكثير إذا أريد تصفيره ،

هـ - إذا جعل الاسمان اسما واحدا
 واحقه التصغير فإنه إنما يصغر الصدر
 منهما ، ثم يؤتى بالاسم الثانى فيقال فى
 (حضرموت) : حضيرموت (٥)

و - يرى سيبويه أن ا الثلاثاء والأربعاء والبارحة وأشباههن لا يحقرن ، وكذلك أسماء الشهور نحو المحرم ومعفر الى آخر الشهور ، وذلك أنها أسماء أعلام تتكرر على هذه الأيام ، قلم تتمكن وهي معارف كتمكن زيد وعمرو وسائر أسماء الأعلام(٦)

ولا تحقر الاسم إذا كان بمنزله الفعل

أيضاً (١)

وأجساز المسرد « ت : ۲۸۲ هـ» في المقتضب تصغير أيام الأسبوع : كثلينا»، لأنك إنما مسفرت ثلاثا فتُسلُم الصدر ، ثم تأتى بعده بألف التاتيث وفي الأربعاء : الأربعاء : وفي القميس : المُمينس ، وفي الجمعة جُمينة (٢)

وسيبويه إذ يمنع تصنفير أيام الأسبوع واسما ء الشهور يجيز تصنفير الشهر والسنة واليوم والساعة والليلة (٣) ، وتفسير ذلك كما ذكره ابن سيده (٤٥٨ هـ) عن أبي سعيد : أن تصنفيرها على وجهين: أنك إذا عمنوت اليوم فقد يكون التصنفير له تقليلا ونقصانا عما هو أطول منه ، لأنه قد يكون يوم طويل ويوم قصير وكذلك الساعة .

والوجه الآخر أنه قد يقِلُّ انتفاع الممنَّفر بشئ في يوم أو ليلة (٤)

وكان الكوفيون يرون تصغيرها والمازني وت : ٣٤٩ هـ، وقد حكى عن بعضهم أنه أجاز التصغير في نحو: اليومُ الجمعة ، ولم يجزه في نحو: اليومُ الجمعة(ه)

3— إذا نسب إلى اسمين قد جملا اسما وأحدا ، شارتما يكرن النسب إلى الصدر منهما، فيقال في النسب إلى بعلبك وحضرموت بعلي حضري .

ويجوز أن نشتق منهما اسما يكون فيه من حروف الاسمين ، فيقال في النسب إلى هضرموت : حضرميّ ، كما قلت في عبد شمس : عيشمي (١)

وتقول (زيدى) فى النسب إلى (زيدان) (وزيدون)، وأما من أجرى المثنى علما مجرى سلمان فى المنع من الصدف للعلمية وزيادة الألف والنون فيقول: «زيداني»(٧).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/ ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٢) للقتضب ٢٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/٤٧٩ .

<sup>(</sup>٤) المقميص ١١٠/١٤.

<sup>(</sup>ه) تقصيله في المقصص ١١١/١٤

<sup>(</sup>٦) المقتضب ٢/١٤٢ بتصرف .

<sup>(</sup>V) شذا العرف د١٦٥ .

ثالثاً ؛ الاختصاص النحوى للأعلام أقسام العلم ،

ينقسم العلم بحسب الوضع إلى مرتجل ومنقول وعلم بالغلبة ، وياعتبار دلالته إلى اسم وكنية ولقب ، وباعتبار لفظه إلى مقرد ومركب .

وقد جعلت الكلام عن القسم الأول في المحث الخاص بالدلالة من هذا المحت .

وفيما يأتى بيان الأحكام النصوية فى القسمية : الثانى والثالث ، يتلوهما بيان أحكام العلم من حيث تتكيره ويثنيته وجمعه حمنكر سالما وندائه واشتصاصه بالحكاية ومنعه من الصرف.

١- أقسام العلم باعتبار دلالته ،

ينقسم العلم بهذا الاعتبار الى اسم كعمرو وكنية كأبى عمرو واقب كبطة .

فالاسم مادلً على علم شخصى دون قصد الحدح أن الذم والكنية ما صدر بأب أن أم أن ابن أن بنت أن إخ أن أخت أن عم أن عمه أن خال أن خالة (١)

ولا يقتضى هذا ألا يكنى غير العاقل،

قمز الم

قمن الكثى: ابن دأية للقراب ويئت الأرض المصاة(٢).

واللقب ما دل على المدح أو الذم .

أما المسائل التي تتعلق بالعلم باعتبار دلالته فنوردها فيما يلي :

أ- حكم الترتيب بين الاسم واللقب ،

أوجب النصاة تأخسيسر اللقب عن الاسم(٢)، وتفسير ذلك كما ذكره الأزهرى وت : ٩٠٥ هـ في التصريح : أن الغالب في القب أن يكون منقولا من اسم غير إنسان كبطة ، فلو قدم لترهم السامع أن المراد مسماه الأصلى ، وذلك مأمون بتأخره ، ولأن الله بشبه النعت في إشعاره بالمدح والذم ، والنعت لا يقدم على المنعوت فكذلك ما أشبهه : كزيد زين العابدين (٤)

وأجاز النحاة تقديم اللقب في موضعين: أولهما: إذا كنان اللقب أشنهس من الاسم ~ كنما نص عليه ابن الأنباري «ت ۷۷ هـ عكما في قبوله تصالي المسيح

<sup>(</sup>١) حاشية الصبان ١٢٧/١ .

<sup>(</sup>۲) التصريح ۱۲۰/۱ .

<sup>(</sup>٢) شرح ابن عقيل ١١٩/١ وما بعدها وأوضح المسالك ١٣٣/١ وما بعدها، وحاشية المعبان . ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) التصريح على التوضيع ١٣١/١.

عيسمي (١)، أو إذا قصدوا إظهار اللقب لغرض المدح أو الذم ، واستشهدوا له يقول أوس بن المنامة :

أَمَّا أَينَ مُزَّيِّقُنا عمري وجَدِّي

فقيم دمزيقياء على الاسم(٢) مخالفا القياس في ذلك ، وقبل جرى هذا اللقب على عمرو أنه كان من ملوك اليمن وكان يليس كل يوم حلتين فإذا أمسى مزقهما كراهية ان يلبسهما غيره(٢) فأراد أوس أن يظهر

أبوه مُنْذِر ماءُ السماء

والآخر: «أن يكون اجتماعهما على سبيل إستاد أحدهما للأشرء ففي هذه المالة بتناشر المكوم به، ويتقدم المكوم عليه ، فإذا قيل : مَنْ زين العابدين ؟ فأجبت : زين العابدين على ، فهنا يتقدُّم اللقب، لأنه المعلوم الذي يراد الحكم عليه بأنَّه على (١) حاشية بس على التصريح ١٢٠/١ .

ويتلفر الاسم لأنه محكوم به ... ه(٤) ب- الأضافية والإتباع في اجتماع الاسم واللقبء

إذا لجنتهم الاسم واللقب ، قبامًا أن مكونا مقربين وعنبئذ أهجب البحسريون الإضافة(٥) ، نص : هذا سعيدُ كُرُنُ وأَهارُ الكرفيون الإتباع فتقول : هذا سعيدٌ ُ کرزٌ(۲).

وإن لم يكوبًا مقريس ، مأن كانا مركيين أو مركبا ومفردا وجب الإتباع فتتبع الثاني الأول في إعرابه ويجوز القطم إلى الرقم أو النمب نحو : مررت بزيد أنف الناقة بجر أتف ورفعها ونصبها (٧).

وذكر الصبيان(٨) : أنَّه لا تناقض بين قول ابن مالك:

مرإن يكونا مفردين فأضف حتما موقوله:

- (٢) التصريح على التوضيح ١٣١/١، والبيت من شواهد الأشموني أيضاً ١٢٨/١، وحشاه العيني ينسبته إلى أوس بن المنامت رضي الله عنه.
  - (٣) نفسه والموضع، وانظر شرح ابن عقيل ١٢١/١ .
    - (٤) الشحو الواقي ١/٣١٦ .

كرم نسبه فافتخر بذلك ،

- (٥) انظر المقتضب ١٦/٤ .
- (١) تفصيله في شرح الأشموني ١/١٣٠ وما بعدها وشرح ابن عقيل ١٢٢١، ١٢٢.
- (٧) تفصيلة في شرح الأشمرني ١/١٣٠ وما بعدها وشرح ابن عقيل ١/٢٢، ١٢٢.
  - (٨) حاشيته على الأشمرني ١٣٠/١ .

دولا يضساف اسم لما به اتصد مسعنًى»، فالأصل ألا يضاف العلم ولا أن تنخل عليه دأل، لأنه معرفة أصلا ، فلا يقال : زيدكم كما لا يقال أسامة الغابة الشجع من ثمالة ، أما القليل الذي ورد فيه العلم مضافا ظفرض بلاغى .

ومن قال من النحاة قوله اعتمد على تأويل الاسم واللقب المفردين إذا أضيفا، ذكر ابن يعيش أن العلم إذا أضيف إلى اللقب وابتزوا ما فيه من تعريف العلمية صار المسمى لا غير والمسمى يضاف إلى الاسو(١).

ويرى بعض النحاة أن العلم إذا أضيف لا يفقد علميته ، بل تبقى وإنما يكتسب من الإضافة زيادة وإيضاحاً على إيضاحه السابق كالذى في قول العرب هذا جميل بثينة (۲).

ويبين ابن يعيش أيضا أن إضافة العلم إلى اللقب (على هذا النصو) كسان النسلا يخرجوا عن منهاج أسمائهم ، ألا ترى أن

أصل أسمائهم إما مقرد كنزيد ، وإما مضاف كعبد الله وامرئ القيس وأ بي بكر وأم جعفر وايس في كلامهم اسمان مفردان لمسمى واحد يستعمل كل واحد منهما مفردا، قلو جمعوا بين الاسم واللقب مفردين لا على سبيل الإضافة لفرجوا عن منهاج استعمائهم ولم يكن له نظير ، فأضافوا العلم إلى اللقب ليجروا على عادتهم في ذلك ويكون له نظير في كلامهم نصو عبد الله وشيهه (٢)

وليس مصعنى هذا أن المصرفستين لاتتضايفان إلا في باب العلم ، فقد جوزًّ الفراء إفسافة الوصف المحلى بأل إلى المصارف كلها(غ)، واضتصت الإضافة اللفظية أيضا بجواز نضول «أل» على المضاف في خمس مسائل (ه).

ويترتب على هذا تساؤل: كيف يكون المضاف معرفة ؟ سواء أكانت هذه للعرفة بال أم كانت علما؟

بيان ذلك أن مجئ الألف واللام قيما

<sup>(</sup>١) شرح المقصل ٢/٣٢ ، ٣٤ .

 <sup>(</sup>٢) تفصيله في النص الوافي ١/٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح للفصل ١/٣٢ ، ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) أوضع المنالك ٢/٨٤ .

<sup>(</sup>٥) تفصيلها في أرضح المسالك ٧٩/٢ وما يعدها.

إضافته لفظية كما (قالوا مررت بزيد الحسن الوجه وهند الجائلة الوشاح) يسوغ ذلك من قبل أن الإضافة لا تكسوهما تعريفا من حيث كان النية فيها الانفصال إذ النتوين مراد والمضاف إليه في نية المرفوع إذ كانت فاعالا في المعنى، فلما كانت الإضافة لا تكسوهما تعريفا ولا تخصيصا لم يمتنع بخول الالف واللام ... (١)

فأما إضافة الاسم إلى اللقب فجائز 
دمن قبل أنه لما اشتهر باللقب حتى مسار هو 
الأعرف وصبار الاسم مجهولا كاته غير 
المسمى، بانفراده اعتقد فيه التنكير وأشيف 
إلى اللقب للتعريف وجعلوا الاسم مع اللقب 
بمنزلة ما أضيف ثم سمى به نصو عبد 
الله (Y)

وتحن إذن أمام مطين من أتماما الإضافة يشكل ركتيهما:

معرف بأل + مضاف إليه ،

(علم) + لقب ،

وجــــاء الركنان في النمط الأول متضايفين مع إقتران المضاف بال ، لأن الموفة حاللة لا تليد تعريفا ولا تخصيصا .

(١) شرح المفصل ١٢٢/٢ بتصرف يسير .

(٢) شرح القصل ٩/٢ .

(٣) النحو الوافي ١/٤/١ .

أماً النمط الثنائي فتعليل النصاة في تسبويف عكس منا قبيل مع النمط الأول ، حيث أعتبروا شهرة اللقب تتكيرا للاسم قبله فجازت الإضافة ، واكتسب الاسم تعريفا جديدا من اللقب المضاف إليه .

وايس في اختلاف التعليان إشكال ؛ لأن النمط الأول من الإضافة اللفظية ، التي تعتبر نية الانفصال بين ركنيها ، والنمط الثانى من الإضافة المعنوية والإضافة فيه بمعنى اللام ، ولما أدلى به علماؤنا الأجلاء تعضيد آخر ؛ ذلك أن ( العلم ) يجوز فيه التنكير لفرض بلاغي كالمدح أو الذم وإذا نكر العلم جاز إضافته بشرط أن تكون الإضافة لغير أبيه منعا للإلباس (٢).

ج- افتران العلم بأل،

لقد ورد ذلك فى تسميتهم: العسن ، الفضل ، النعمان ، ولا تعتبر (أل ) فى مثل هذه الأعلام للتعريف ، كما أنها ليست زائدة ، وإنما للمع الصفة فى أصل الأعلام.

أى اللدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها ... كقولك «المسارث» نظرا إلى أنه إنما سسمي به للتفازل وهر أنه يعيش ويحرث ، وكذا كل ما دلّ على معتى وهو مما يوصف به فى الجماة كفضل ونحوه وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علما لم تدخل الألف واللام ، بل تقول : فضل وحارث ونعمان فدخول الألف واللام أضاد معتى لا يستشاد يدونهما ، فليستا بزائدتين خلافا لن زعم ذلك ) .

ولا نستطيع على هذا أن نقول إن (أل)
دخلت على العلم المعسين بل دخلت على
الصفة التى نُقل عنها لتكون في المنى أظهر
وأمضى(١).

### ١- اجتماع الكنية وغيرها ؛

إذا اجتمع اللقب والكنية فمذهب جمهرة النصاة (Y) الخيار بين تقديم الكنية على اللقب أو تقديمه عليها ، فتقول :

أبو عبد الله زين العابدين ، أو زين العابدين أبو عبد الله ،

وكذلك الاسم مع الكنية ، فيقال: أبو

(۱) شرح ابن عقیل ۱۸٤/۱، ۱۸۵ .

(۲) شرح المفصل ۲۳/۱ ومذهب ابن مالك في هذا أن اللقب يؤخر عن الاسم والكنية وذلك قوله:
 واسمأ أنه, وكننة وأقبا وأخرن ذا إن سواه صحيا.

رأشار الأزهري في التصريح إلى أن إحدى النسخ فيها: وذا أجعل أخرا إذا اسما صحبا ١٩٢/١. وعلى هذا الأخير يوافق ابن مالك جمهور النحاة في هذا الحكم.

- (٣) تفصيل هذين الشاهدين في التصريح ١٣١/١.
- (٤) مختصر من شرح للفصل ١١٢/٤، وانظر الأشياء والنظائر ٢٢٨/١ .
  - (٥) التصريح على التوضيح ١١٩/١.

# حقص عمر ، وسعد أبو عمرو (٢)

## ٧- أقسام العلم باعتبار لفظه:

ينقسم العلم باعتبار ذاته إلى مغرد عن التركيب كزيد وهند وسعاد ، وإلى مركب وهو ثلاثة آنواع :

أولها : التركيب للزجى :

يرى ابن يعسيش أن أصله الواو بين جزأيه ، نصو : هضرموت ومعديكرب ونحوهما من الأعلام الركبة حدثات هذه الواو ومنزج الاستمان ومسارا استما واحدا(٤).

### ثانيها: الركب الإشافي:

وهو كل اسمين نزل ثانيه مما منزلة التنوين مما قبله ، وهو الغالب في الأعلام المركبة ، لأن الأكثر فيها الكني وهي مضافة(٥)، ومن أمثة هذا التركيب المكن من المضاف وللضاف إليه : عبد الله ، أبو

\_33/\_

يكن أم المبر .

ثالثها: المركب الإسنادي:

وهو مشروط بالإسناد كما يبدو من معقته ؛ ولهذا لا يكون إلا في جملة اسمية كانت أو فعلية نحو : شاب قرناها وما شناء الله .

### أ-حكم العلم المقرد:

لا يضتص هذا النوع بإعراب ، فسهو يشترك مع الاسم المفرد غير العلم في الإعراب ، فيضمع لنظام الجملة رفعا ونصدا وجراً ، فنقول :

محمُّد توخلق ، وما قابلت محمدا ، ورَبُقُتُ بِمحُّمد .

ويؤخذ في الاعتبار هنا سنة أمور:

الأول: أن العلم المنقول من الاسم النكرة نصو (حجر) و(أسد) كل واحد من هذين نكرة في أصله ، فإذا سميت به صار معرفة(١)، وذلك لأن الأعلام معارف فصار

(١) الأصبل ١/١٤٩ .

(٢) حاشية الشيخ يس ٢/٢٢٧، والمثالان في المرضع نفسه .

(٢) التصريح على الترضيح ٦٣/٢.

(٤) الأشباه والنظائر ٣/٢٤.

(ه) التصريح ٢/١٧٩.

اسم العلم المنقول واحدا من هذه المعارف ،

الثاني: أنه إذا سُمِّى بالبنى أصرب ، وذلك أن كل مقرد مينى تسمى به شخصاً فالواجب فيه الإعراب مع الصرف كما يجئ ، في باب الأعلام(٢).

قلو سمينا رجلا (أمس) أو (غاق) أعربا منونين بعد أن كانا مبنيين على الكسر.

الثالث: لا يعمل ما يسمى به مما يعمل عمل الفعل ، لأن الأعملام لا تعمل وكذلك واسم الممدد إن كان علما لم يعمل اتفاقا لتعريف بالعلمية (۲).

الرابع: الأعلام توصف ولا يوصف بها(٤)

المامس: اختص فلان وفلانة بالكناية عن علم مَنْ يعقل ، وهما اسمان ملازمان النداء(ه)

السمادس: خاصٌ بتوجيه الأسماء التي تزيد على اثنين ، وقد قدم فيها علماؤنا

<sup>-120-</sup>

الأجلاء اقتراحات قيمة (١)

قدرات لجنة الأصول بمجمع اللقة العربية جواز الوقوف بالسكون عند تتابع الأعلام في مثل (سافر محمد على حسن) مع حذف (اين) تيسيرا على القراء والكتاب ، وتخلصا من معمورة الإعراب(٢)

ومن رأى هذا الرأى استند إلى حكاية وضع هذه الاسماء ، كما استند إلى بعض ما قرئ بالتسكين ، وقد أورد ابن جنى شواهد من القرآن والشعر في مثل ذلك(٢)، منها :

قراءة أبي عمرو إنْتُريُوا إِلَى بَارِيْكُمُ (٤) وحكى أبو زيد: (بِلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ

يَكُتُبُونَ }(ه)

ورُنِّى من وجوه أشرى أن يضاف كل اسم إلى مسا بعدد ، أو أن تعسامل هذه

(١) نشرت هذه الأبحاث في مكتاب في أصول اللغة، من ص ١٦٢: ١٩٩.

(٢) كتاب في أصول اللغة ١٦٢ .

(۲) المتسب ۱۰۹/۱ بعدها.

(٤) من الآية ٥٠ من سورة البقرة، وقراءة مغص بكسر الهمزة، وكان ابن كثير ربافع وعاسم وابن عامر وممزة والكسائي يكسرون الهمزة في غير اختلاس ولا تخفيف، قال أبر عمرو قراض: (بارنكم) مهموزة غير مثقلة، قال سيبريه: كان أبو عمرو يختلس الحركة من (بارنكم) وما أشبه ذلك مما تتوالى فيه الحركات، فيرى من سمعه أنه قد أسكن ولم يسكن، السبعة لابن مجاهد ١٥٥/ ١٥٥/ بتصرف.

- (٥) من الآية ٨٠ من سورة الزخرف، وقراءة حفص بضم لام رسلنا.
- (٦) انظر بحث الشيخ محمد على النجار الذي نشر في «كتاب في أصول اللغة» ص١٦٦ وما يعدها.

الأسماء معاملة المركب المزجى ؛ بأن يكون الإعراب على آخر جزء منها ، واحتج الشيخ محمدعلى النجار على هذين الوجهين ؛ وسنده في الرأى القائل بالإضافة تعذرها في نحو : عبد الحميد الهادي على .

أما سنده في الاعتراض على الوجه الثاني فيتلخص في عدم اشتمال الركب المزجى على كل أنواع هذه الأسماء ؛ نمو : عبد الحميد على حسن ، فلم يعهد في المركب المزجى أن يكون بعض أجزائه مركب إضافيا ، وكذلك لم يعهد فيه نحو : جاد الله حسن محمد لاشتماله على مركب إسنادي(١)

وما نكره النصاة من جواز هذف المفساف جاء مشروطا يما علم منه ، ولا تستطيح أن نصمل كلمة «ابن» من باب المفاف الذي يجوز حفقه العلم به .

لأن مجاورة أسماء الأعلام لا تعنى إضافة الاسم لآبيه ؛ فقد يود الاسمان لمسمى واحد مثل : محمد سعير محمد ، محمود على نافع ، وعلى هذا الاحتمال لا يعتبر وسميره أودعلىء اسسمين اللابوين، إنما الأبوان : محمد وبافع ،

وعلى هذا يعتبر حذف (ابن) موقعا في اللبس .

وما ورد فيه حلف (ابن) موقوف على ما سمع عن العرب ، ومنه قول عمر بن أبى ربيعة :

لا تلمنى عتيق حسبى الذى بى إن بى عتيق حسبى الذى بى إن بى يا عتيق ما قد كفانى (١) وقد ذكر النحاة فى باب حذف المضاف رأيا قد يصبح الاستئناس به فى مسالة إعراب إسماء الأعلام التى تزيد على اثنين ، ملخص هذا الرأى أن الفساف المحسنوف فى المضاف إليه المضاف المحسنوف فى المراب (٢).

عليه قاس بعض المحدثين مذهبه في إعراب هذه الاسماء ، يقول الشيخ محمد على التجار : «الاسم الأول يعرب بحسسب الموامل، والشانى إن كان من تتمة العلم الباضافة أو يتبع إذا تعسرت الإضافة ، وإن كان أبا للأول تبعه في إعراب (٢) إذ قام مقام ابن المحدوف في الإعراب وبذلك يفرق بين اللقب والأب ، وإلثالث إن أتى بعد لقب مقام (ابن) المحذوف في الإعراب وبذلك يفرق كان تأبعا للأول في إعرابه ، وإلا جُر لقيام مقام (ابن) المحذوف وكذا ما بعده، فيقال : جاء محمد كامل عامر (كامل) للنبا وجاء محمد كامل عامر ، إذا كان «كامل، أبا للأول(٤).

ب-حكم العلم المركب:

### - مارکب ترکیب مرج ،

ومنه غير المُقتوم ب «ويه»(ه)، ويمرب هذا النوع إعراب المقرد المنوع من الصرف

<sup>(</sup>١) التصريح ٢/٥٥، والبيت في ديوانه ص١٧٤من قصيبته التي مطلعها: انني اليوم عادني أحزاني.

<sup>(</sup>٢) التصريح على الترضيح ٢/٥٥.

 <sup>(</sup>٣) ذكر الشيخ خالد في التصريح عن ابن الطبع في البسيط أن ابن الشخص يجوز إضافته إليه لأنه يلابسه، التصريح ١٦٩/٧

<sup>(</sup>٤) من بحثة في «كتاب في أصول اللغة» ١٦٨.

<sup>(</sup>ه) وذلك مثل بعلبك وحضرموت، والأصل قبل التركيب: بعل ويك، وحضر وموت فامتزجا وصارا كالكلمة الواحدة، وحكمهما أن يفتح آخر أولهما إلا إن كان باء فيسكن ، التصريح على التوضيح ١/١٨/١.

ريجوز فيه أيضا أن يُبنى على الفتع ، وذكر الشيغ بس فى حاشيته أن وجه البناء منه تشبيها بما تضمن العرف نحو خمسة عشر(١))

لأن الأعداد المركبة تركيبا مزجيا تكون مبنية على فتح الجزاين ، ويجوز أن يعرب إعراب المتضا يفين نحو : رأيت حضرموت ، ومررت يحضرموت ، وهذه حضرموت .

أما ما ختم بـ (ويه) ففيه وجهان :

البناء في محل موضعه رفعا ونصبها وبصبا ، و إصرابه إعراب مالا ينصرف ، فيحقال على الرأى الأول : چاخى سيبويه ، ورأيت سيبويه ، وعلى الرأى الثانى : جاخى سيبويه ، وعلى الرأى الثانى : جاخى سيبويه ، ورأيت سيبويه ، ورأيت سيبويه ، ورايت سيبويه ، ورايت سيبويه ، ورايت سيبويه ، ورايت سيبويه ،

ما ركب تركيب إضافة:

ليس هناك اختصاص للعلم المركب تركيبا إضافيا في الإمراب؛ كعيد الله وأبي

(١) نفسه والموضع،

(٢) تفصيل هذه الآراء في شرح ابن عقيل ١/١٢٥ .

(٣) التصريح على التوضيح ١/٩/١ .

(٤) انظر أسماء الله الحسني ١٥٦ .

(ه) شرح الأشمرني ١٣٣/١ .

قدافة ، فيعرب الجزء الأول منه بحسب العوامل الثلاثة رفعا ونصبا وجرا ، ويخفض

الجزء الثاني منه بالإضافة (٣)

إنما يضتص لفظ الجسلاة وأسساؤه الحسنى – من حيث التضام – بإضافة كلمة (عبد) إليه ، هذا هو الصحيح ، أما ما نراه من إضافة كلمة عبد إلى الأنبياء والأولياء فهو خطآ ، لأن العبودية لا تكون إلا لله تمالى(٤).

- ما رکّب ترکیب إسناد :

ومكم هذا أن يُحكى أصله(ه)؛ قيبقى على حاله وبقيّر إعرابه للحكابة فيقال:

جادً الحقُّ أمينُ ، رحم اللهُ جادُ الحقُّ ، رَقْتُ بِجادُ الحقُّ

قالأول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة الحكاية ،

والثنائي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للحكاية ،

والثالث اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة للحكاية .

ويبدو من هذا أن ما ركب تركيب إضافة من الأملام لا يجور أن يعامل المتضايقان فيه كالكلمة الواحدة في الإعراب، وهذا لا يمنم أن يكرن هذا النوع كالعلم المقرد من هيث الدلالة على مسماه .

ويؤيد هذا أن «نعت الكنيسة يكون المضاف والمضاف إليه معا وإنما يتبع المضاف في الإعراب(١).

ويتضع من توجيه النعاة العلم المركب --بخاصة الإسنادى والمزجى -- أنهم يعتبرون العلم المركب وصدة واحسدة ، كالكلمــة

الواحدة، وهذا الرأى له سنده عند اللفويين فقد أقره مجمع اللغة العربية(٢).

٣- تنكير العلم:

يأتى العلم نكرة في عدة مواضع:

الأول: أن يلحق المبنى منه تنوين التنكير فيقال:

مررت بسيبويه وسيبويه آخر(۲).

الثاني: العلم المضاف ، فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكّر .

فإذا مبار نحو وعثمان عكرة ، زال منه أحد السبيين المانعين له من المسرف وهو العلمية ، فدخل في باب ما يتصرف(٤)، وسبب تتكير العلم إذا أضيف جعله واحدا من جعلة من سغّى بذلك اللفظ(٥)

الثالث : أن علم الجنس ليس كسملم الشخص من جهة أن الأول عام في جماعته وأفراده ، وهذا يعنى أن «أسامة» وتحوه نكرة معنى معرفة لفظا(١).

الرابع: قد تستمحمل (غدوة وبكرة) علمين جنسيين على وقتهما في غير بوم بمينة ، كما أن وضع لفظ أسامة علما للمقيقة الأسدية أعم من أن يقصد به واحد بمينة ، فالتميين للنفى : الشخصى لا التوعى ... فلا اعتراض بأن عدم قصد التعيين يصدرهما نكرتين منصرفتين ...

<sup>(</sup>١) التصريح ٢/٩٥ .

<sup>(</sup>٢) كتاب في أمنول اللقة من ٥٢ ،

<sup>(</sup>۲) شرح ابن عقیل ۱۷/۱ ،

<sup>(</sup>٤) قطر الندى ٧٤.

<sup>(</sup>ه) خزانة الأنب ٢/١٦١.

<sup>(</sup>٦) الأشمرني ١/٥١٠ .

نشاط ، وعند قصد التعيين لأسيرن الليلة

إلى غدوة أو بكرة ١(١)

الخامس: إذا ثنى العلم ينكر ، وكذلك

إذا جمم(٢)،

وذلك قولك هذان زبدان وهؤلاء زينون ،

وإنما صبار نكرة – وإن كنان الواحد معرفة - لأنك حيث قلت :

هذان زيدان أخرجته مخرج اثنين من جماعة كلهم زيد .

كأنك قلت : هذان زيدان من الزيدين ،

مَاذَا أُرِيت تعريفهما قلت : الزيدان، وكذلك قولك: العمران ... وليس هذا بمنزلة قولك «أبانان» للجبلين لأنك سميتهما جميعا بهذا الاسم كما تسمى الواحد بالاسم العلم، وجارُ هذا في الأماكن لأنك توميُّ إليها إيماءً واحدا ، ولأن كل واحد منهما لا يفارق صاحبه ولا يكون مثل هذا في الأناسي لأن كل وإحد مفارق صباحيه ... ومثل أبانين

عرفاته (۲)

والفرق بين الملام في (الزيدان) والملام في (الرجلان):

أن معنى والزيدانة : المستركبان في التسمية ، ومعنى الرجلان المستركان في المقبقة (٤).

### ٤- تثنية العلم:

لقظ الصلالة (الله) لا يثني ولا يجمع ، لأنه واحد أحد ۽ قرد منمد ۽ أما سيائن الأعلام فيعتريها التثنية.

والأصل في العلم أنه موضوع لتعيين منستمناه بالدلالة على قبرد وأحبد، ممن يشتركون معه في الصفات العامة؛ ومن هنا اعتبر العلم مغرقا في باب المرفة ،

فإذا ثني العلم ينكر ، ويزول عنه تعريف العلمية ، لمشاركة غيره له في أسمه، ومسيرورته بلفظ لم يقم به التسمية في الأميل ، قيجري مجري رجل وقرس(٥).

<sup>(</sup>١) المبيان ٢/٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) المبيان ١/٨٠، وشرح المفصل ١/٤٤، ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) المقتضب ٤/٣٢٤ ، ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) الأشياء والنظائر ٤/٣٩.

<sup>(</sup>٥) شرح القصل ١/٢٤، ٤٧.

وعندئذ تصف الاسم العلم المثنى بالنكرة فتقول: زيدان كريمان وإذا أريد تعريفهما كان باللام ، وصار بعد التثنية تعريف عهد بعد أن كسان تعسريف علمسيسة، نحسو: الخالدان(١)

وقد يوضع العلم بصيغة المثنى ؛ زيادة في معناه ، مثل : حمدان وحسنين ، وعندئذ لا يلحقه تتكير ، ويجوز فيه إعرابان :

الأول: إعرابه إعراب المثنى؛ رفعا بالألف ينصبا وجراً بالياء .

الثاني: إعسرابه إعسراب مسا لا ينصرف(٢)،

ومن النصاة المصدقين من يرى إبقاء العلم على ما هو عليه من الألف والنون أو الياء والنون مع إصرابه كالاسم المسرد بحركات إعرابية مناسبة على آخره ، ومنعه من المعرف إذا تحقق شرط المنم(٢).

ولا يُثنَّى هذا العلم الذي وضع بصديفة المثنى ... التسلا يشبت في الاسم رفعان ونصبان وخفضان ، فإذا أريد تثنيته قيل : 

ذوا المثنى (٤).

- (١) شرح للقصل ١/١٤ ، ٤٧ .
- (٢) التصريح على التوضيح ١/٨/ ،
  - (٣) النص الواقى ١٢٦١.
  - (٤) المقتضب / ٢٨.٣٨/٤.
- (ه) المقتضب ٢٢٦/٤ بتصرف. (١) النص الوافي ١٢٩/١، ١٥٥ بتصرف.
  - (1) النحق الوافي ١٦/١
    - (V) المقتضب ٤/٣٩ .
  - (٨) تقصيله في شرح ابن عقيل ١٩٠/٠.

فأماً المضاف من الأسماء الأعلام فإنّه لا يكون في التثنية إلا معرفة تقول : «هذا عبد الله وهذان عبدا الله(ه).

وما يأتى نصو (مصدون) لا يثنى لأنه يؤدى إلى أن يجتمع فى اللفظ الواحد علامة التثنية مع علامة الجمع ، وهذا يؤدى إلى الاختلاف والتعارض بين منعنى التثنية وعلامتها(٢).

أمنا (أثرهات ومسلمات) اسم رجل فيجوز أن تثنيه ... فتقول هذان مسلماتان ورأيت مسلماتين(٧).

### ٥- جمع العلم جمع مذكر سالناً ،

يشترط في الجامد الذي يجمع هذا الجمع أن يكون علما لذكر عاقل خالياً من 
تاء التأتيث ومن التركيب ؛ فإن لم يكن علما 
لم يجمع بالواو والنون ، لذلك لا يجمع هذا 
الجمع نصو : رجل وزينب ولا حق «اسم 
فسرس» ، وطلحة وسيبويه وأجازه 
بعضهم(٨).

ويعتبر جمع الجامد على هذا النحو من اختصاص علم العاقل المذكر المشروط بهذه الشروط السابقة.

والمضاف من الأسماء الأعلام لا يكون فى الجمع إلا معرفة تقول: هؤلاء عبدو الله، وعبيد الله، وعباد الله(١)

وأما ما يأتى على صيفة جمع المذكر من الأعلام كسعدون قال يجمع ، لأنه يؤدى إلى أن تتكرر في العلم المجموع علامة الجمع ، وهذا لا بقع في مسحبح التراكيب العربية(Y)

ورتسوسل إلى جمع ممثل هذه الأصلام بنفس الوسيلة التى استخدمت فى تثنيته ، فيقال: ذور حمدون فى الرقع وفوى فى النصب والجر .

ويجوز جمع ما يأتى من الأعلام بصيفة

جمع المؤنث ، كما جاز تثنيتها ، لكن بشئ
من التمسريف ؛ فتقول : معؤلاء مسلمات
بحنف الألف والتاء اللتين كانتا في الواحد
وتثبت مكانها ألفا وتاء الجمع كما فعلت في
طلحة ، حيث قلت طلحات ، فحذفت علم
التانيث من الواحد ، وأثبته في الجمع لأنه
لا يبخل تانيث طي تأنيث «(٢)

أمّا إعرابه ،

فإنه يمرب بالصروف كجمع المنكر السالم، بالواق رفعا وبالياء نصبا وجرًا ،

وعلى هذا قسوله تعسالى: (كُلا إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَقِي عَلِّيْنَ وَمَا أَدْرَاكُ مَا عَلِّيْنَ ((عُ). وعلى ذَكُ لُو سُميت رجلاً بـ «زيلُونَ» قلت: هذا زيدون ، ورأيت زيدين ، وهـــروت بزيدين(ه).

أن يلزم الياء ، ويعرب بالصركات الظاهرة على النون ؛ فيقال :

هذا حمدين، واكرمت حمدينا، وعطفت على حمدين ، بالتنوين في كلًّ ، ويقال في (نصيبين) : هذه نصيبين، ويُخلت نصيبين ومررت بنصيبين معنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث .

أو يلزم الواو ، والإعسراب على النون غير منونة العلمية وشبه العجمة(٦): فيقال: هذا حصدون وأكرمت حمدون وعطفت على حمدون، أو يلزم الوال والإعراب بالحركات الثلاث على النون منونة .

أو يلزم الواو مع فـــتح النون على الحكاية في كل الأحوال ، فيقال :

ِ هذا حمدونُ وأكرمت حمدونُ ، وعطفت على حمدونُ (٧)

على حمدون (٧) ولا يجمم العلم الجنس بالوار والنون أو

(۲) النص الوافي ١/١٢٩، ١٥٥.

<sup>(</sup>١) المقتضب ٤/٣٢٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقتضب ٤/٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الآيتان ١٨. ١٩ من المطقفين.

<sup>(</sup>ه) شرح قطر الندی ۷۱.

<sup>(</sup>٢) عد الأستاذ حامد عبد القادر أكثر من سبع عشرة صبينة على فعادن في غير العربية، انظر كتاب في أصدل اللغة مر١١٤، ونحد حمدون وخادون له أمثلته منذ أقدم العصور العربية، وصبيفته عربية، وعليه صبيغ ما ورد من أعلام أهل المغرب، نقسه ١١٣.

 <sup>(</sup>٧) هذه الأراء في إعرآب ما حاكى جمع الذكر السالم، ملتمسه عما ورد في كتاب في أمنول اللغة:
 من١١٤ وما بعدها.

الياء والنون إلا ما كان علما على الشمول التوكيدى نحو (أجمع) فإنه يقال قيه أجمعون وأجمعين(١).

(م) أسماء الأعلام التي فيها ألف التأثيث (كحمراء) اسم رجل فتجمع بالواق والنين تقول : حمراوين ، والتي تكون بالهاء تجمع بالألف والتاء نحو طلعة : طلحات (٢) الدام العلم ،

أ- اختصت الأعلام في هذا الباب بأن الأصل في حذف حرف النداء يكون معها ؛ فقد نقل السيوطي عن ابن النحاس (ت ٣٢٨ هـ) أن أصل حذف حرف النداء في نداء الأعلام ، ثم كل ما أشبه الطم(٢)

رہما حذف فیه حرف النداء قوله تعالی : (یُرسُکُ اُمْرِضْ عَنْ مَذَاً) اِی یا یوسف(عً). ب – إذا کان المثادی مفردا علما روصف باین مضاف إلی علم ولم یفصل بین المثادی

- (١) الصبان ١/٠٨ . (٢) المُتَضِي ٤/٤.
  - (٣) الأشباه والنظائر ٢/٢٢٧.
- (٤) من الآية ٢٩ من سورة يوسف، وانظر التصريح على التوضيح ٢/٤/١.
- (٥) شرح ابن عقيل ٢٦١/٣ والتصريح على التوضيح ٢٦٩/١، وهنا تحذف ألف ابن خطأ.
- (٦) هناك موضعان آخران يجوز فيهما دخول «يا» على المقترن جال هما: الضرورة الشعرية، وما يقدر قيه محلوف بين «يا» والمقترن بال انظر التصريح ١٧٢/٧، ١٧٢
  - (٧) شرح ابن عقيل ٢/٥/٢ والتصريح على التوضيح ٢/١٥/٢.
    - (٨) التصريح ٢/١٧٢.
- (٩) تفسيله في المنتضب ٢٤٠/٢، ٢٤٠ ، ووالأصل في الله لاه، فالقيت حركة الهدرة على لام المولة، ثم سكنت وأدشمت في اللام الثانية، ثم فخمت إذا لم يكن قبلها كسرة، ورفقت إذا كان قبلها كسرة، ورفقت إذا كان قبلها كسرة، ومنهم من يرققها في كل حال، والتقديم في هذا الاسم من خواصه، وقال أبر على: همزة (إلاه) حذفت حذفا من غير إلقاء، وهمزة إله أصله، وهو من: أله يلك إذا عبد فالإله مصدر في موضع المفعول، أي المألوه وهو المعبود، وثيل أصل الهمزة واو لأنه من الوله، فالإله تتوله إليه القلوب أي تتحير، التبيانه.

وبين «أبن» جاز في المنادي البناء على الضم نحو: «يا زيد بن عمرو» والفتح إنباعا نحو يا زيد بن عمرو(ه)

ج- يختص المقترن بال الذي يسعى به بدخول (يا) التي النداء عليه (٦) فيجوز ذلك في اسم الله تعالى (يا الله) ، وكذلك في محكى الجمل «يا الرجل منطلق أقبل» ، والأكثر في نداء اسم الله (اللهم) بميم مشددة معهضة من حرف النداء (٧).

وعلى سبيبويه جواز نداء الجالاة بأن «أله لا تفارقها وهى عوض من همزة «إله» فصارت بذلك كأنها من نفس الكلمة ( $\Lambda$ )، فالألف واللام فى (Iله) غير بائنتين منه، وليستا فيه بمنزلتهما فى (Iلوجل) ، ويجوز أن تقطع الهمزة فتقول : يا ألله اغفر( $\Lambda$ ).

٧ .. اختصاص الأعلام بالحكاية:

والحكاية أن يسلم الاسم فسيساتي على هيئة واحدة في كل موضع ، مقمن الحكاية أن تسمى رجلا أو أصراة بشئي قد عمل بعضه في بعض نحو تسميتهم : تأبط شرا ، وترزي حبًا ويرق نحره ، فما كان من ذلك فإعرابه في كل موضع أن يسلم على هيئة واحدة لأنه قد عمل بعضه في بعض ، فقول : رأيت تأبط شرا ، (1)

ربيد بين و بين من ويا من الحكاية دون وهم إنما خصوا الأعلام بالحكاية دون سائر المعارف لكثرة دورها وسعة استعمالها في باب الإخبارات والمعاملات وتصوها ، ولأن المكاية ضرب من التغيير إذ كان فيها عدول عن مقتضى عمل العامل والأعلام مخصوصة بالتغيير(٢)

ووجه ثان في تسبويغ الحكاية في الأعلام ؛ علا توهموه من تتكيرها ووجود التنزاحم لها في الاسم فجاوا بالحكاية لإزالة توهم ذاك ، وهذا المعنى ليس موجودا في غيرها من المعارف (٣) ولذلك اختصاوا الأعلام بالحكاية بمنْ

(١) المقتضب ٤/٩.

(۲) شرح المفصل ١٩/٤ والأشباء والنظائر ٢٧٧/١ .

(٢) شرح المفصل ١٩/٤ .

(٤) الأشباه والنظائر ٤/١٧٦.

(٥) شرح المفصل ١٩/٤.

(٦) يعنى لا يلحقه ياء النسب .

(٧) هذه المواضع الثلاثة من الكتاب لسيبويه ٢٧٧/٣ ، ٢٢٨ .

(٨) المقصل ١٩٨١، وأوضع المسائك ١٣٨٤.

بون سائر المعارف كما نكره صاحب البسيط (٤). فإذا قيل جاخى زيد ورأيت زيداً ومررت بزيد يقول المستثبت:

مَنْ زِيدٌ ، ومِنْ زِيداً ، ومن زِيد على الترتيب ، وين تريد على الترتيب ، وينو تميم يرفعون على كل حال ، فأما أهل الحجاز فتحرزوا بالحكاية لما قد يعرض في العلم من التنكير(٥).

ولهذه الأعلام المحكية أحكام منها: ١ ــ أن المحكى منها لا يثنى ولا يجمع ؛ تقول : كانهما ثرى حبا وكلهم تأبط شرا. ٢ ـ ولا تضييفه إلى شئ إلا أن تقول:

٣ ـ لا يرخم المحكى أيضا ولا يضاف بالياء(١)، واكنه يجوز أن يحذف فتقول: تأبطئ وبرقي(٧).

٨- منع العلم من الصرف :

هذا تأبط شرا مناحبك ،

تمنع العلمية الاسم من المسرف عند الكوفيين(٨) ويعد هذا ممن الاستعمالات الشعرية الفاصة بالأعلام ، والتى أثارت خلافاً بين النحاة ، حيث يحذف التنوين من

العلم في الموضع الذي ينبغي أن ينون فيه حسب قواعد النحاةه(١)، ومن أمثلته قول حسان:

أوكنت من زهرة الأبطال قد علموا

و من بني خلف الزهر الأماجيد(٢). قمنع صرف (خلف)(٢).

ومن أبى العباس (ثعلب) أنه أجاز متع صدف المنصدف فى الكلام مطلقاً ورأى بعضهم أن ذلك لم يسمع إلا فى العلم ، وحكى الفضر الرازى عن أكثر الكونيين والأضاش أن السبب الواحد يعنع العصرف ولم يغرق بين العلمية رفيرها(٤).

أما الذي عليه الإجماع قمتم العلمية الاسم من الصرف مع علل أخرى هي:

تركيب المزج كجعلك ، وزيادة الألف والنون كعثمان ، والتأنيث كفاطمة وطلحة وزينب ، أما نحو ا هذه فيجوز فيه الوجهان : المتع من العمرف أو العمرف .

رمن هذه العلل المانعة من الصدرف مع العلمية أيضا : العجمة كإبراهيم وإسماعيل، (أما نصو «فوح ولوط» فمصدروقان) روزن الفعل كنحد ويزيد، وألف الإلحاق المقصورة في آخر الاسم كارطى علما والعدل كعمر ، وما جاء على وزن فعالٍ علما لمؤتث كحذام(ه).

وما كان ممنوعا من المعرف العلمية وعالم أخرى إذا زالت عنه العلمية بتنكيره مثرف لزوال إحدى العلتين ... فنقول رب معدد يكرب رأيد(۱)، وإذا قلت لقيت «أحمدًا» فقد أعلمته أنك مررت بواحد ممن اسمه أحمد ، وإذا قلت «أحمد» بغير تنوين فاتت تعلمه أنك مررت بالرجل اسمه أحمد وبينك وبينه عهد(٧).

ونهب الأخفض والمسرد إلى أنه إذا سُمُّى بالمتوع من الصرف الوصفية والعدل انصرف (٨)، ومذهب ابن هشام أنه يبقى على منع المسرف لأن الصفة لما ذهبت

<sup>(</sup>١) الضرورة الشعرية ٨٨٨، ٢٨٩.

<sup>(</sup>۲) برانه س ۲٤٩.

<sup>(</sup>٣) شواهد هذه المسأله مبسوطة في التصريح على التوضيح ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) نفسه والموضع بتصرف.

<sup>(</sup>٥) أوضع المسالك ١٢٢٤ \_ ١٣٥ وشرح ابن عقيل ٢٢٩/٣ \_ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) شرح ابن عقیل ۲۲۷/۳.

<sup>(</sup>٧) المفصل ٢٩/٩.

<sup>(</sup>٨) المقتضب ٢/٢٧٧.

بالتسمية خلفتها العلمية(١). ٩- الجربتاء القسم،

قال الميرد متبدل التاء من الواو ولا تدخل من المقسم به إلا في (الله) وحده ، وذلك قوله (وتالله لأكيدن أصنامكم)(٢)، وإنما امتنعت من الدخول في جميم ما يخلت فيه البياء والواق ، لأنها لم تبيض على البياء التي هي الأميل وإنما دخلت على الواو الداخلة الحقيقة والمبورة، (٥). على الباء ، فلذلك لم تتصرف (٣) .

> وذكر ابن هشام في شدوره أن التاء تجس لفظين يعينهها : اسبم الله ، وربأ مضافأ إلى الكعبة أوإلى الباء ، تمو: (ترب الكعبة ، تربى الفعلن)(٤) .

رابعاً، الاختصاص الدلائي للأعلام جاء هذا المبحث متضمناً سبعة مسائل وهي : دلالة العلم على مسماه ، ودلالة وشدم الكنى والألقباب، وأقسسام العلم يحسب الوضع، وتعليق الأعسلام على المسائي، وأستخلاص معانى الأومناف من الأعلام، وسلب معقة العلم ، ثم التعقيب على قول ابن

يعيش (الأعلام لا تغيد معنى) ، و فيما بأتى

تقميلها: ١- دلالة العلم على مسماه :

دالعلم هو الاسم المامن الذي لا أحمنًا منه ، ويركب على المسمّى لتكليمسه من الجنس بالاسمية فيفرق بينه وبين مسميات كشيرة بذلك الاسم ولا يتناول مماثله في

فكان العلم الشخصي بذلك أخصس الطرق للدلالة على مسماه وأحسنها يدلاً من عدّ الصفات التي تمين وإحداً عن غيره .

وإذا نظرنا إلى هذا التعريف السبابق وإلى تعريف ابن مالك للعلم بأنه (اسم يعين مسماه مطلقا)(٦) فهمنا من ظاهرهما تعيين الاسم للمسمى على وجه التحديد.

وهذا التحديد يصدق على علم الأعلام لفظ الجلالة (الله) ، سمى به نفسه سجمانه، مَّالَ تَعَالَى : (اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُنَّ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَلْخُذُهُ سِنَّةً وَلا نَوْمُ )(٧)، ولا يسبعي به غير الله ، وكل اسم يسمى به صاحبه من

<sup>(</sup>١) أرضح السالك ٤/٢٢ ، ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧٥ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) المقتضب ٢/٣١٩.

<sup>(</sup>٤) شنور الذهب ٣١٨.

<sup>(</sup>ه) شرح المفصل ٢٧/١.

<sup>(</sup>٦) شرح ابن عقيل ١١٨/١ والتوضييح ١١٣/١. (٧) من الآية هه٢ من سورة البقرة.

قبل غيره ، إلا هذا الاسم الأعظم ، لأنه لا إله إلا هو.

وقد سمى الله تعالى بعض أنبيائه الواضم)(٤). أيضاً ، قال سبحانه : (وَمُيُشُرًّا برَسُول يأتي منْ بَعْدى اسْمُهُ أَحْمَدُ )(١)، وقسال تعالى: (يَازَكَرِيُّا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلامِ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا)(٢)

وتعيين الاسم للمسمى يصدق أيضاأ على أعلام البلدان والمدن الكبيرة(٣) نحو: مصر وعدن وبمشق ، فمعظم هذه الأعلام تخص أماكن معينة ، ينفر د كل مكان منها باسمه، ولكل بلد حدوده ؛ وهنا لا يلتبس الأمر، لعدم - أمرأة ، وعزَّى أسم رجل ، تعدد الاحتمالات ، وهنا لا نحتاج إلى قرينة تغصص الدلالة لأنها محددة بلفظها.

أماً الأعلام المسوقة على أشتشاهسها العقلاء فإنها تشترك وإن كان هذا الاشتراك غير مقصود بالوضيع) لأن واضبع الاسم على العلم لم يقصد مشاركة غياره له إنما الشاركة حصات بعد الوضع لكثرة المسمين

باللفظ الواحد فلذلك لم يقع هذأ الاشتراك في تعريفها لكونه اتفاقياً غير مقصود

رهذا الاشتراك وإن كان لا يقدح في تعريف الأعلام لكنه يلبس الأمر على معيّن مسماها ، رمن هنا تختلف درجة تعيين الأعلام لسماها مباشرة من غير قريتة مساعدة باستثناء بعض الحالات ؛ وبيانها : أسماء العقلاء الشهورين ، كقولنا :

ب في الأسماء النادرة مثل رُدُيْتُه اسم

قرر مبارك فالقصود الرئيس .

ج- في إطار الأسرة الواحدة حيث يقل احتمال التسمية بعلم واحد لأكثر من شخص(٥) وفي غير هذه الجالات لا يُعين احتمال تعدد الأشذاص الذين يدملون اسما واحدا على تعيين كل بمسماه دون قريئة،

فيحتمل أن يكون في بلد من البلاد

<sup>(</sup>١) من الآية ٦ من سورة المنف.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ من سورة مريم .

<sup>(</sup>٣) ذلك احترازا من إطلاق اسم واحد على عدة قرى صغيرة.

<sup>(</sup>٤) الأشياء والنظائر ٢٨/٤، وقد يقصد واضع العلم مشاركة غيره فيه كأن يسمى البعض باسم شخص تبركاً.

<sup>(</sup>٥) هناك بعض الأسر في غانا يطلقون اسم (محمد) على شقيقين، ويميزون بينهما بمحمد الأول ومحمد الثاني .

الاف يجملون اسم (محمد) ومئات يحطون اسم (عمر) وعشرات يسمون بوايد، ويحتمل أن يكون في العائلة أربعة أشخاص أو أكثر يسمون بأهمد .

ويؤدى ذلك كما يقول ابن السراج إلى دأن الاسم يصير نكرة بعد أن كان معرفة ... نحو أن يسمى إنسان بعمرو فيكون معروفا في حبّه فإن سمى به أخر لم تعلم إذا قال القائل: رأيت عمرا ، أى العمرين هو ؟ ومن أجل تنكيره دخلت عليه الألف واللام إذا ثنى أو جمعه(١).

فالأعلام التي يُسمى بها غير شخص

كأعلام العقلاء تحتاج إلى قرينة حتى يتعين مسماها تعيينا دقيقاً ، فقد يكون إطار الاسرة محددا ، أو يكون مجال التخصص في المعاهد العلمية محددا وقد تكون المناسبات الاجتماعية أيضا معينا لبيان المقصود ، فلو قانا: تهنئتي لأحمد في عائلة فيها أربعة يحملون هذا الاسم ، لم يكن فيها لبس إذا كان المقصود الذي تزوّج أو نحم مثلا .

ومع عدم وجود هذه القرائن يصعب تعيين المسمّى .

- وقد حارات تطبيق هذا التصدور على طالبات الفرقة الرابعة بقسم اللغة العربية بكلية بنات عين شمس ، فسألتهن عن إيمان - وفي قائمة أسمائهن أربع يحملن هذا الاسم - فوقف منهن أربع فقلت: إيمان محمد فجلست اثنتان ، فقلت : إيمان محمد الداوري فظلت وإحدة .

وأظن أن الذي أعسوز الناس إلى استخدام الكتية واللقب هو حاجتهم هذه إلى تمييز الأشخاص ، حيث لا يدل العلم في يعض الأحوال - كما رأينا - على مسماه دلالة مصددة ، فلجنا الناس إلى دلالات جديدة تضاف إلى دلالة العلم الاسم لتحديد المسمى ، هذه الدلالات تمثلت في الكنى والأقال.

وقد تشترك الكنى كما تشترك الأهلام ، فأبو العباس كنية تدل على (ثعلب) أو (المبرد) ، وقد تشترك الألقاب أيضاً ، فالأنباري لقب يدل على أبى بكر شارح القصائد السبع الطوال الجاهليات (ت ۲۸۸م) ، ويدل على أبيه أيضا كما يدل على أبى البركات صاحب الإنصاف في مسائل الخلاف (ت ۷۷مه)(۲).

<sup>(</sup>١) الأمنول ١/١٤٨.

 <sup>(</sup>۲) ميز البعض بينهما بأن دل بالأنبارى على أبي بكر وابن الأنبارى على أبى البركات، مع أن أبا
 بكر هذا لم يكن أنباريا إنما الذي عاش في الأنبار أبوه.

فحصار الناس - لذلك - ينظرون في أقسام العلم ، ويتكبرون أنلها على مسمَّاها ، والظاهر من استعمالنا أننا نجعل والكلاب(٣).

الموقف الكلامي حكما في هذا الاختيار ،

وريما دعا الأمر إلى استخدام قسمين مقترنين من أقسام العلم ، مثل : عبد القاهر المرجاني ، أو أبو هيان الأندلسي ، وذلك لبيان المقصود وتحديد الدلالة ، وقد يحتاج إلى استخدام الصفات لوقوع اللقب الواحد على اثنين فنقول زيد الطويل لنفصل بين الزيدين(١).

وتعتير أعلام العقلاء رغم هذا أخص دلالة على مسماها من علم الجنس ؛ لأن علم -الجنس يصلح على كل قرد من هذا الجنس فأسامة يصبح إطلاقه على كل أسد ؛ فعلم الجنس معرفة بجنسه لا يواحده(٢)

وهم كما وضعوا للعقلاء أعلامأ ليتمين بعضتها من يعشء فكذلك وشبعوا القسر الأدمى مما يتخذونه وبالفونه أعلاما على أشخاصها فقالوا (أعوج) و (لاحق) وهما

علمان على فرسين ، كان ثانيهما لمعاوية بن أبى سنقيان ، وكذلك سموا الإبل والغذم

أمًّا منا لا يتخذ ولا يؤلف (من غير الأدمى) قان العلم فيه للجنس بأسره وليس يعضنه أولى من يعض(٤)

وقد جعل النحاة التعمن بالأداة الجنسية أو المضورية فارقا بين علم الشخص وعلم الجنس؛ فيكون قولك: أسامة أجرأ من ثَعَالَةً بِمِنْزِلَةً تُولِكَ : الأُسِدِ أَجِراً مِنَ التَّعَلَبِ ! و(أل) في الأسد والتعلب للجنس ، وتقول في تعيين ذي الأداة المضورية : هذا أسامة مقبلاً(٥).

### ٢- دلالة وشبع الكنى والألقاب ا

جرت عادة الناس في وضيمتهم الكني على أريعة أسس :

الأول: يرجع إلى انتماء ديني! فقد ورد في الكريم: (أم الكتساب )(٦) و (أم القرى)(٧) و(أم موسى)(٨) و(أبي لهب)(٩) وتكبر مناهب المقتميس أن رسبول الله

<sup>(</sup>١) انظر المقتضب ٤/٧٠ ، ٢١٠/٢ .

<sup>·</sup> ٤٥ ، ٤٤/٤ ، ٤٥ . (٢)

<sup>(</sup>٢ ، ٤) للغميل وشرحه ١/١٤، وانظر قطر الندي ١١٩.

<sup>(</sup>٥) التصريح على التوضيح ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٧ من آل عمران.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٩٢ من الأنعام. (١) من الآية ١ من سورة المند،

<sup>(</sup>٨) من الآية ٧ من القصص.

معلى الله عليسه وسلم كنى أنسسا (أبا حمزة)(١).

المركب أنس بن مالك أن رسول الله ملى الله عليه وسلم كان يقول الأخيه أبى عمير: (يا أبا عمير ما فعل النفير)(٢)، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن التكنى بأبى القاسم يقول (تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى)(٢).

الثاني: أن الناس يدعدون من يلد باسم واده توقيرا له وتفخيما اشداته - كما يقول ابن يعيش - فيقال: أبو فلان وأم فلان وأن المنته على واذلك استقيموا أن يكنى الإنسان نفسه ، وقد يكنون الوليد فيقولون أبو فلان على سبيل التفاؤل بالسلامة ويلوغ سن الإيلاد ، وقال من كنوت الرجل وكنيته وهو من الكناية وهي التورية(ع).

والتعظيم الذي في الكنية ليس بمعناها بل بعدم التصريح بالاسم لأن بعض النفوس تأنف أن تخاطب باسمها(ه) ، ذكر الصوي

(ت ۸۲۷ هـ) في شدرات الأوراق أن هشام ابن عبد الملك قدم حاجا، فطلب صحابيا أو تأبيا، و فقى أن يقال فلات كذا فلم يكّن فقضي منه هشام وقال فعلت كذا ولم تكتنى فقال طاوس: إن الله عن وجل سمّى أنبيا \* فقال يا داود ويا يحيى ويا عيسى وكتّى أعداء فقال ( تبتّ يدا أبي لهـ) (١)

وهناك رأى يجعل الاسم ما وضع أولا كاننا معا كان(٧)، فلو سمّى رجل (أبو الخير) أو امرأة (أم كلثوم) اعتبر ذلك من قبيل الاسماء لا الكنى ، وايس هناك ما يمنع أن نعد بإزاء هذا الرأى كل ما جاء موافقاً لتضام الكنى من قبيلها وإن سمى به أولاً . الثالث :أن يكون الفسرض من وضع

الكتى الإمعان قيما وضعت له الأعلام أمملا؛ وذلك حيث يشترك أكثر من شخص في اسم واحد ؛ فللا يُعثِّن الاسم مسماء عندئذ ، فستعان بالكنة على تحدد الأشخاص .

<sup>(</sup>١) الخميص ٧٤/١٢ .

 <sup>(</sup>٢) فتع البارئ، كتاب الآدب، باب الكثية الصبئ، رقم (١٢٠٣)، ٩٨/١٠، وصميع مسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تعنيك المؤلد ١٧٧/١، ٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم كتاب الآداب، باب النهى عن التكنى بلبي القاسم ١٦٩/٠.

<sup>(</sup>٤) شرح المقصل ٢٧/١.

<sup>(</sup>ه) حاشية الصبان ١٢٧/١.

<sup>(</sup>٦) الخبر بطوله في ثمرات الأبراق ٩٦، ٩٧، وما نكرته مختصره.

<sup>(</sup>۷) انظر حاشیة پس ۱۲۰/۱

رغبي الله عنه.

الرابع : أن تكون الكنية مرتبطة بالتراث الثقافي ، من الناجعة البينية أو غيرها ؛ فتري الناس يطلقون (أبو خليل) على ابراهيم و(أبو علي) على حسن ، وأظن أن ذلك مرتبط بأن سبينا إبراهيم خليل الله عليه السلام وأن الحسن ابن سيدنا على

ويبدو أن الناس بلجأون إلى هذا لتقوية الملاقات والروابط الاجتماعية بينهم ، ومثل هذه الكنى لا تعتمد على قانون واحد فتطرد بمعنى أننا لا نسمى (حسين) (أبو على ) كما سمينًا (حسن) مع أن المسن والمسين ابنا على رضي الله عنه ،

أما اللقب فيشترك مع الاسم والكنية في دلالته على الذات ، ولكنه بخستمن بإشماره بالمدح أو الذم مسراحة(١)، فكأن هذا الإشعار المبريح فواللقصود لتحديد الذات ، أمَّا الكنبة فتحبَّد الذات بتركيبها ، وإن تضمنت مدحا أو ذماً.

٢- أقسام العلم بحسب الوضع :

ينقسم العلم بحسب الرضع إلى مرتجل ومنقول ، هذا هو الإجماع وذكر الشيخ

(يس) في حاشيته : أن بعضهم جعل العلم بالغلبة قسماً ثالثاً (٢).

فالرتجل من الارتجال بمعنى الابتكار ، قيل كأنه منْ فول من قولهم ارتجل الشي إذا فعله قائما على رجليه من غير أن يقعد extress(Y).

وهذا المرتجل منه القليل ومنه الكثير؛ فالقليل دما لم تقع له مادة مستعملة في الكلام العربي ، قبالوا ولم يأت من ذلك إلا فقعس ... والثاني ما استعملت مادته لكن لم تستعمل تلك المنبغة بخصوصها في غين العلمية بل استعمل من أول الأمن علما وهذا الثاني هو الكثير»(٤)، ومثلوا له : بأدد وسماد ،

أمًّا العلم المنقول فهو الغالب في الأعلام ، وهو ما استعمل قبل العلمية لغيرها، ويُقله إما أن يكون من اسم جامد كالمنقول من المدير كزيد وفضل ، أو يكون منقولا من ، العين كأسد وثور،

أو من الوصف كحارث وحسن ومتصور ومحمده

أو من الفعل كيشكر ، واسبعُت،

\_171\_

<sup>(</sup>١) حاشيته الصبان ١٢٨/١ والنحو الواقي ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>Y) حاشيته على التصريح ١١٤/١.

<sup>(</sup>۲) التصريح ١/٤/١ ، ١١٥.

<sup>(</sup>٤) التصريح على التومنيح ١/٥١١.

نص: حهاد(٤).

؛ بقول :

أو من الدرف كما السميت رجالا

بواحد من صبغ الحروف،

أو من جملة كشاب قرناها(١). وينقل العلم أيضًا عن مصغر كعمير وعن منسوب كصيفي(٢).

والملاحظ أن العرب اعتمدوا في هذا النقل على أنماط اللغة التي يستعملونها كما أنهم استعانوا بالطبيعة في هذا التوسع الدلالي ، فاقتيسوا من مظاهرها كما سموا بحيواناتها ؛ فقالوا تفاحة ووردة ورمانة من أسماء النبات والشجر ؛ ونهر وجيل وبحر ومدش وكلها مخلوقات عظيمة مما خلق اثله ، تخلع على المسمَّى – أن أريد منها أن تخلم عليه - منفةً من منفات العظمة وقالوا سيف وسهام من أسماء الأدوات التي يستخدمونها ورجب وشعبان ورمضان وخميس وجمعة مما يدل على الزمان(٣) ونقلوا أيضا مما يتعلق بالجواهر والحلى نحو ألماس وجواهر وأؤلؤة ، والأواني نصو: مسحن وقدرة ، ومنا يوضع على الرأس نصور: تاج وخمار والمعاني الوطنية

ولا يختص العلم بهذا الباب في مجال النقل ؛ فالنقل معروف في باب التعجب ، كأن ينقل من الخبر إلى الإنشاء صيغة الماضي إلى صيغة الأمر ، والنقل معروف أيضا في باب الاستعارة ، على ما يقوله الرماني في النكت والجرجاني في الوساطة ، وإن كان عبد القاهر الجرجاني لا يقصر الاستعارة على النقل ، وإكن يراها ادعاء معنى الاسم الشيء

وليست الاستعارة نقل اسم عن شيء إلى شيء ولكنها ادعاء معنى الاسم اشيء ، إذ او كانت نقل اسم وكان قولنا (رأيت أسداً) بمعنى رأيت شبيها بالأسد ، ولم يكن ادعاء أنه أسد بالحقيقة لكان محالا أن يقال: ليس هو بإنسان ولكنه أسد ... (٥).

أما الأملام (بخاصة أعلام العقلاء) فقد اختصت بأكثرية النقل ، من هيث تعدد الجالات التي نقات عنها ، وبالتالي كثرت أعلام العقلاء المنقولة من هذه المجالات على

<sup>(</sup>١) تفصيله في التصريح على الترضيح ١١٤/١ وما بعدها..

<sup>(</sup>Y) الأشياء والنظائر ٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر أسماء الأعلام المعاصرة ٢٧٦ وما بعدها، والأعلام العربية ١٨، ١٩.

<sup>(</sup>٤) أسماء الأعلام المعاميرة ٢٧١ :٨٧٨,

<sup>(</sup>٥) دلائل الإعجاز ٢٣٤.

النحو الذي بينته ،

لمظمة أبيه وهكذا.

ومِن المُلاحظ أيضًا أن سائر أنواع الأعلام، كأعلام الأجناس لا يمنع معها عكس هذه السالة فإن نقل منها إلى أعلام العقلاء لكنه

لا يكثر أن ينقل من أعلام العقلاء إليها.

أما تألث أقسام العلم بحسب وشبعه فهو العلم بالقليسة ، وهو اللفظ يغلب على من يستحقه حتى التحق بالأعلام الشخصية في أحكامها ومنار علما ، وهو قسمان :

الأبل: المعرف بالإضافة كابن عباس وابن عبر بن القطاب ، وابن عبري بن العاص، الثاني: المقرون بالأداة كالنجم، فإنه في الأميل يتناول كل نجم صيار علميا الشريا فقط ، و(المقبة) فإنها في الأصل اسم لكل طريق مناعد في الجبل ثم اختص بعقبة منی(۱)

والغلبة هذا غلبة دلالية ، استغليرت على ما يوافقها في اللفظ ويردُّ ذلك في الخالب إلى أسباب اجتماعية أو دينية أو علمية أو لميقات وخصائص تتعلق بالاسم الغالب ؛ فتقديس (مني) مثلا جعل (العقبة) مختصا يها ، وابن عياس غلب لعلمه ، وابن عمر

٤- تعليق الأعلام على الماني :

الأميل في الأعلام أن تقم على أشتخياص نصوريد ولاحق وعمان ، دوكما جات الأعلام في الأعيان فكذلك أيضا قد جاح في المعاني ، ... كقواك ثلاثة نصيف سته ، وثمانية ضعف أريعة إذا أردت قدر العدد لا نقس المعبوداء قصبان هذا اللقظ علما لهذا المنيه (٢)

ومن الأعلام التي جاءت في المعاشي أيضنا: (سيحان) اسم علم لمعنى البراء والتنزيه ، و(برة) اسم علم لعني البرر (٢) ،

٥- استخلاص معانى الأوصاف من الأعلام؛

هذا ضرب تنتزع فيه معنى المنفة من العلم فتعم غيره ،

ومنه قول أبي تمام :

قلا تحسنا هندأ لها القدرُ وحدها

سحنةُ نفس كلُّ غائبة هند

فقوله (كل غائية هند) منتاه في معتاه ، وأخذ لأقصى مداه ، ألا ترى أنه كأنه قال:

<sup>(</sup>١) التصريح على الترضيح ١/٢٥١.

<sup>(</sup>۲) القصائص ۲/۱۹۹/ ، ۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) نفسه والموضع .

كل غانية غادرة أو قاطعة أو خائنة أو تحو ذلك (١).

٦- سلب صفة العلم :

ذكر ابن جنى أن وصف العلم يخرجه عن حقيقة ما وضع له ويدخله معنى جديداً ؟ لأن وضع العلم أصالا يكون مستغنياً بلفظه عن عدة من الصفات ، قوصف يسلبه ما كان – في أصل وضعه – مراداً فيه(٢).

٧- تعقيب:

ذكر ابن يعيش في شرح المفسل أن الأملام لا تفيد معنى(٣) مستدلاً بأنها تقع على الشيء ومضائفه ، بخلاف أسماء الأجناس لأنها مفيدة فرجل يفيد صيفة مخصوصة ولا يقع على المرأة من حيث كان مفيداً .

وزيد يصلح أن يكون علمسا على الرجل والمرأة وإذلك قال النحويون العلم ما يجوز تبديله وتضميسره ولا يلزم من ذلك تضير اللغة(ع).

ويمكن أن ننظر إلى العلم في إطار دلالي معين:

كائن هي ، عاقل ، إنسان ، رجل )(مذكر)

- (١) المُصائص ٢/٤٧٢، والبيت في ديوانه ٨١/٢ .
  - (٢) القصائص ٢/٢٧٢.
- (٢) ذكر (أولمان) أن الأعلام لا معنى لها، انظر دور الكلمة ٦٨، والأصل في هذا القول لابن يجيش.
  - (٤) شرح المقميل ٢٧/١.

أمرأة (مؤثث) فأطمة.

فإذا نظرنا إلى العلاقات الدلالية بين هذه المجالات ، لاحظنا تدرج الدلالة تنازليا من الأوسع إلى الأضيق ، وإذا ضاقت الدلالة تحدد أفرادها .

قالرجل والمرأة والصفير والكبير يصدق على كل منهم:

كائن حي ، عاقل ، إنسان ، ومع هذا لا تتجرد كلمة من هذه الكلمات عن معناها.

ويحدونى هذا إلى مناقشة قول ابن يعيش السابق (الأملام لا تفيد معنى) ربما يكون قصده أن الكلمة التى تحمل معنى معينا يُسلب كثير من معناها عندما تصير علامة أو علما على شخص فتتقيد دلالتها ، فلا ينظر إلى مسعناها عند التكلم بها وإنما يقصد تعيينها لمسماها.

وعندئذ لا يستلزم الأمر مطابقة بين الاسم والمسمى ، من حيث معنى الاسم وصفات المسمى ، فقد يسمى القصير شامخاً ، أو تسمى المتلئة رشا .

وهذا يعنى أننأ عند إطلاق العلم تعثى

الأهم؛ ذلك هو تحديد فرد بعينه من أفراد. تشابهوا معه في الخلق والصفات .

هذا الاعتناء بالأهم لا يجعل العلم مقتصراً على هذه الوظيفة مجرداً عن المعنى.

۱- فلقد اعتمد النحاة على المعنى عندما تكلموا عن العلم المنقول يقول ابن يعيش وفاطمة فاعلة من فطمت الأم ولدها فهى فاطمة وكذلك حاتم وباثلة، حاتم فاعل من القضاء ... فهذه في الأصل أوصاف لأنها القضاء ... فهذه في الأصل أوصاف لأنها أصماء فاعلى ثم نقلت فصارت أعلاما كما وفيه اللام المعرفة فإنها تقر فيه بعد النقل محرداً من الأنف واللام لم يجز دخولهما عليه بعد النقل وباللام المعيد ومكرم وساتم وبنائلة وصا غيه الألف واللام بعدد النقل بغرى فالمعاذ أحدام الصفة (ذاك يجرى)

٧- ومما يتبين فيه أيضا اعتبار جانب من جوانب المعنى في العلم عند النحا ة ، باب المعنوع من الصرف ؛ فمن علل منع الاسم (١) شرح المفصل ٢٩/١ .

- (٢) شنور الذهب ٢٥٤.
- (٣) أعد الدكتور أحمد مختار عمر إحممائية بقيقة في هذه الأسماه.
   انظر كتابه أسماء الله الحسني ١٥٧ وما بعدها

من المعرف أن يكون علما مؤنثاً يقول ابن هشام «ومثلت التأنيث بغاطمة وطلحه وزينب؛

لأبيِّن أنه على ثلاثة أقسام:

لفظی ومعنوی ، ولفظی لا معنوی ، ومعنوی لا لفظی:(۲)

وهذا يدئنا على أن هناك أسسمساء تخص الإناث وأسماء أخرى تخمن الذكور .

إن جميع الأعلام المضافة إلى اسم من أسماء الله تعالى يختص بها الذكور(٢)، وهنا لا نستطيع الإقرار بعدم تغير نظام التركيب اللغوى إذا أقررنا بأن هناك أسماء الحتص بها الإناث وأخرى اختص بها الاناث وأخرى المتعمال الذكور ، كما جرت العادة في استعمال اللغة.

وإذا لم تتغير اللغة في مثل قولنا: على مطيع ، محمد مطيع

فليس هذا دليه على تجهرك الطمين من مُعْتَنِيْها ، ولكنه دليل على أن هذين العاقلين اللذين يعبدان ويطيعان ربهما يصدح فى حُق أحدهما ما يُسند إلى الآخر .

٢- وأستدل بيعض للواقف الكلامية أيضا
 على استحضار المعنى المضمن في العلم ،
 فالبعش يستظهره إذا دعا الموقف لذلك ،

فيقولون متعجبين من البخيل المسمى بكريم أنت كريم ؟

ويقواون لمن جانب المنواب واسمه عبد الحق: ولا تعرف الحق، وهكذا

3 - جسرت عادة الناس أيضسا على أنهم يسمون بما يبعث على التفاؤل ويتجنبون ما يومن بالتشاؤم(١).

فیسمون محمود، وعادل، ویحیی، وجمیل ولایسمون(غالباً) مذموم، وظالم، ویموت، وقیعح

وما ذلك إلا لإدراكهم معائى أسمائهم التي يسمون بها .

كما أن الناس يكثرون من الأسماء المستحبة في السنة النبوية الشريقة ، وينتهون عما نهت السنة من التسمية به ، ففي الحديث (أحبُ اسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن)(Y)، وفي حديث آخر (أغيظُ رجل

على الله يوم القيامة وأشبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأسلاك ، لا ملك إلا (لله)(٢)

ومع هذا فأنا أعتقد أن تعيين الاسم لمسماه هو المراد الأول من العلم وأقول: إن هذا لا يجرد العلم من تضمنه لمعنى .

فالواقع يشهد باعتبار المعانى فى الأعادم التى يسمون بها(٤) ، ويرتبط ذلك بالمستوى الثقافي للأسرة ، وعندئذ تلجأ الأسر غير المثقفة إلى محاكاة المنى العام الذي يظنونه فى الاسم الذي يقلدونه، وليس لديهم القدرة على التفرقة بين حسن وحسين وحسان مثلا

وقد يلجائن إلى تقليد الأعلام مع جهل أصلها ، كمن يسمى (شاهنده) وهو لايعرف أن هناك لغة اسمها الفارسية ، لكنه سمع أن معنى (شاهنده) عطاء الله أو هبته .

وقد يريطون التسمية بالموقف والعال؛ فقد رأيت في قـوائم بعض الطالبات بإدـدى الكليات (سماء يقل التسمية بها عثل: (ست

وكذلك أسماء الله الحسني ص٥٧٠.

- (۲) متحيح مسلم كتاب الأداب باب النهى عن التكنى بأبى القاسم، ١٦٩/٦.
- (٣) منحيح مسلم كتاب الأداب، باب تحريم التسمى بملك الأملاك ويملك الملوك، ١٧٤/١.
  - (٤) انظر أيضًا كتاب أسماء الله الحسني الدكتور أحمد مختار عمر ١٦٥.

<sup>(</sup>١) انظر أسماء الأعلام العاصرة ٢٧٤،

أبوها) ، (ست اخوانها) ، وتبين أن الأب الذي ينتظر ابنا ثم يهلد له بنت بحساول الرباق إبخال السوور عليه ، فيظهر لهم قناعت ورضاه بما يهب الله لعباده ، فيقول عن المولودة (ست أبوها) ، (ست اخوانها) ، فيصير ما قال علما على المولودة يدخل السرور على أمها.

نستخلص من هذا أن الفائدة الأساسية للعلم هي تعيين مسماه ، وأن العلم يظل محتفظاً بمعناه ، إذ يمكن استدعاء ذلك للعني مع المواقف المتعددة التي تثيره .

. . .

ويعدُ فهذه هى الأحكام التى اختصت بها الأعلام ، جاء اكثرها في مجالي النمو والدلالة وأقلها في مسجالي الأمسوات والمعرف .

كما جات هذه الأحكام في معظمها مبنية على العلمية ، وليست مبنية على بِنَى الكلمات وصيفها ؛ فكل ما يسمى به مهما يأت فإنه يتجانس مع العلمية ويضفع لاحكامها .

وبالله التوفيق ،،،

# ثبت المسادر والمراجع التى ورد ذكرها في البحث

 ١ إبراهيم السامرائي (دكتور) ، الأعلام العربية، دراسة لفوية اجتماعية، بفداد،
 ١٩٦٤.

٧- أحمد مختار عمر (دكتور) ، أسماء الله
 الحسني ، عالم الكتب ، ط١ ،١٩٩٧

الأزهرى (الشيخ خاله)، التصريح على
 الترضيح وبهامشه حاشية الشيخ يس ، دار
 الفكر (بيريت) دت .

البخارى ، صحيح البخارى ، بشرح ابن حجر السمى (فتح البارى) ، دار الريان التراث ، ۱۹۸۷ .

ه- أبو بكر بن الأنباري ، شرح القصائد
 السبع الطوال ، تحقيق عبد السلام هارون ،
 دار للعارف ، ط٤ . ١٩٨٠

 آب أبو تمام ديوانه، شـــرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عزام ، دار المعارف ط٤ (د.ت) .

۷-- ابن جنی

الخصائص ، تحقيق محمد على النجار ،
 الهيئة المصرية العامة الكتاب ، ط٢ ١٩٨٧،

– اللمع في العربية ، تحقيق د. حسين شرف ، عالم الكتب ، ١٩٧٠

الممتسب الحقيق على النجدي باصف و عابد الحليم النجار اللجلس الأعلى الشئون الاسلامية ١٩٩٩

۸- هسان بن ثابت ، دیوانه . دار صادر (بیروت) ، ۱۹۷۶

٩- الحطيئة ، ديوانه ، دار معادر (بيروت) ، د ت

۱۰ الحمالوی شذا العرف شرح د حسنی عبد الجلیل یوسف ، مکتبة الأداب

 ١١- الحموى (تقى الدين أبو بكر). ثمرات الأبراق، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، الخانجي ١٩٧١

۱۷ - الصموى (ابن واصل الصموى) ،
 تهذيب الإغاني ، سلسلة كتاب التحرير

١/١ السراج (أبو بكر محمد بن سهل) ،
 الأصول في النحو ، تحقيق د عبد الحسين
 الفظر، مؤسسة الرسالة (بيروت) ، ط٣

 ۱۲-سيبويه الكتاب تحقيق عبد السلام هاروں الخانجی ۱۹۹۲

1111

۱۵- ابن سیده ، الخصص دار الآفاق (بیرت)

١٦- السيوطى، الأشياء والنظائر،
 مؤسسة الرسالة ، تحقيق د عبد العال

سالم مكرم. د١٩٨٠

الصدان حاشية الصيان على شرح
 الأشمونى الحليى (دت)

۱۸- صبرى إ براهيم السيد (دكتور) ، أسماء الأعلام المامسرة ، دراسة في علم اللغة الاجتماعي ، دار المعرفة الجامعية ۱۹۹٦

۱۹ عباس حسن (دکتور) النحو الواقی
 دار المعارف ط۱۱

 عبد القادر البغدادى خزانة الأدب دار صادر ، (بيروت) ، ويتحقيق عبد السلام هارون ، دار الكاتب العربي ١٩٦٨

٢١- عبد القاهر الجرجاني

- ثلاث رسسائل للجسرجسانى والرمساني والخطابى ، تحقيق محمد خلف الله ورغلول سلام ، دار المعارف بمصر

- دلائل الإعجاز ، تحقیق محمود محمد شاکر ، الخانجی ، ط۲ ۱۹۸۹

۲۲ ابن عقیل ، شدر ح ابن عقیل ، تحقیق مصد محیی الدین عبد الحدید ، دار التراح ، ط۲۰ ، ۱۹۸۰

۲۲- العكبرى ، التبيان في إعراب القرآن، المكتبة التوفيقية ١٩٧٨.

۲۱- عمر بن أبي رييعة . ديوانه ، دار

الدين عبد الحميد ، (د.ت).

صادر (بیروت) ۱۹۹۲

- قطر الندى ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية . ١٩٩٦  ٢٥- المبرد المقتضب، تحقيق عبد الخالق عضيمة ، المجلس الأعلى الشئون الإسلامية ١٩٩٤.

 ٣٢ ابن يعيش ، شرح المفصل ، مكتبة المتنبى (دع) .

٢٦- ابن مجاهد ، السبعة في القراءات ،
 ٢٦- ١٠٠ م م ق م ق م ق م المرا ف ال

تحقیق د. شاو قی شایف ، دار المعارف ، داد.

٢٧- محمد حماسه عبد اللطيف (دكتور)

الضرورة الشعرية في النحو العربي ، مكتبة دار العلوم ، ۱۹۷۹

٨٧- محمد خلف الله أحمد ، كتاب في أصول اللغة ، الهيئة العامة الشئون المطابع
 الأميرية ١٩٦٩

٢٩ مسلم بن الحجاج ، متحيح مسلم ،
 دار الطباعة العامرة ، ١٣٢٩ هـ

 ٣٠ النابغة النبياني ، ديوان النابغة ،
 تحقيق محمد أبو الفضل إ براهيم ، دار المعارف ٢٠ (د.ت).

٣١ - ابن هشام النحري المصري

- أوضع المسالك ، تحقيق بركات هبود ، دار الفكر (بيروت) ، . ۱۹۹٤

- شذور الذهب ، تصقيق محمد محيى

\_174\_

# المتابعات

(الكتاب)

# قراءة في معجم مصطلحات العلوم اللغوية

د. يحيى فرغل \*

عنى البحث اللقوى المعاصر بتحديد مصطلحات الفنون والمعارف المختلفة على نحوما يتمثل في المعاجم التي صدرت في السنوات الأخيرة، وتأتى أهمية المصطلحات من اعتبارها أخصر الطرق لتحديد المسائل التي يتضمنها فنّ من الفنون. أو معرفة من المعارف.

> كسما (ترجع الأهمية المعاهسرة للمصطحات وضرورة إنشاء بنوك لها إلى كثرة الإنتاج العالمي من الكتب والأهمية المتزايدة للترجمة؛ لقد زادت أهمية الترجمة في المالم المعاصر بسبب كثرة الإنتاج العلمي في التخصيصات الدقيقة المتزايدة وضرورة متابعة ذلك الإنتاج(١).

ناهض في إصدار للعجمات اللغوية وغير اللغوية، كما كان لبعض المتخصصين في الآوية الأخيرة - جهد كبير في تصنيف كثير من المجمات في مجالات متعددة. وياتي (مسعجم مصمطلحات العلوم

اللغوية(٢)) الذي صبنفه الدكتور/ مديري إبراهيم السيد (٢) مشتملا على المفاهيم التي حَرَّتُها التراثية اللغوية، والمراجع اللغبية الحيية، والمحمات اللغبية.

<sup>(</sup>١) د . مصود فهمي حجازي : الأسس اللغوية لعلم المسطلح دار غريب، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) نشر لونجمان ط (١) ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أستاذ اللغويات بقسم اللغة العربية، بكلية البنات جامعة مين شمس .

وقد اتسم هذا العمل بحنكة لغوية، جعلت هذا المعجم قيما خاليا من الظواهر التي أخذها المسنف نفست على يعض المعجمات المتداولة؛ ومن هذه الظواهر: التي أشار إليها.

استخدام تراكيب غير أصيلة فى العربية؛ مثل: فودلالى، بيلغوى بيفودى، وهكذا.

 ۲ ــ استخدام تراکیب بها آجزاء عربیة وأجزاء أجنبیة؛ مثل: سیکواسانیات، میتا متغیر، تصفی ینمی..

 ٣ ــ استخدام الكلمات العربية بالطريقة الأجنبية؛ مثل: علاميم، صورتيم ، صرفيم..

 أ ... استخدام الكلمات الأجنبية بفير ترجمة؛ مثل:

الهارموني ، كلاسيم ، غرافيم...

٥ ــ استخدام المبادر المبناعية كثيرا؛
 نحو: التعددية اللغورة، التسموية، المبوتية،
 الدافعية، المقلوبية، الإيداعية...

 آ ... غض النظر عن الترجمة المروفة المصطلح واستخدام ترجمة أخرى، ومن ذلك تكييف (وهى التغيير) Change
 ساكن (وهو المغلق) Closed مسوتى (وهي

...acoustic (السمعي

 ٧ ــ استخدام أفعال ومصادر رياعية والمشهور أفها من الثلاثي؛ ومن ذلك: إهماز condi- إشــــراط - glotta lization tioning تطيل مفرداتي Lexis.

 ٨ ـ النسب إلى الجسم أو المثنى؛ ومن ذلك: مسفرداتى word ، غير مسفرداتية wordless شفتانى bilabial ...

 ٩ ــ اعتبار المذكر مؤنثا؛ ومن ذلك، رأس إليكترونية صفيرة، (وصحتها: رأس إليكتروني صيفر) electrode .

۱۰ ـ اتباع أكثر من مذهب فى النسب إلى فعيل؛ ففى هي يترجمون Primcipal إلى (العبارة الرئيسية)، نراهم يترجمون (العبارة الرئيسية)، نراهم يترجمون verb principal إلى (الفعل الرئيسي) أي بإثبات الياء.

۱۱ ـ الجمع بن حرفی نسب؛ کما فی: سیمانتیکی semantic، فسرناتیکی phonetic، دینامیکی dgnamic

۱۲ ـ استخدام المصدر مكانة الصفة: ومن ذلك: رتابة (وهى الرتيب) -antirhyth mical

### doublet صفاق velar

هذا، وقد انتهج المستف منهجا في معجمه يهدف إلى توحيد مصطلحات العلوم اللغسية جميعها، في عمل الفسلحات العلوم اللغوية جميعها، في عمل واحد، وبين دفتي كتاب واحد؛ فجاء هذا العمل الذي أسميته (معجم مصطلحات العلوم اللغوية) وإنا أعنى هذه التسمية بالفعل؛ لأن القارئ سوف يرى أمامه مصطلحات في كل علم من علوم اللغة؛ وفي مصطلحات في كل علم من علوم اللغة؛ وفي الأمسوات، وفي وظائف الأصسوات، وفي الدلالة، وفي مناهج البحث اللغسوي، وفي الدلالة، وفي مناهج البحث اللغسور، وفي العلوم البينية

١٣ ـ استخدام اسم الفاعل المجموع مكان المسعر؛ ومن ذلك: ضروابط طبقة المسوت (وهي التحكم في الطبقة الصوتية) pitch Control

۱٤ \_ استخدام تعبيرات غير صحيحة نحــ يا أو صــ رفــيا؛ ومن ذلك: هجــينة (وصحتها هجين) irrelevant .

راشيح (رصحتها مرشح) pidgin

١٦ ـ إنضال (آل) التسعريف على (لا)بدلا من استخدام (غير)؛ ومن ذلك:

irrelevant اللاملانية

اللجملة nonsentence

 الإتيان باسم المرة بدلا من المعدر أو الاسم؛ ومن ذلك:

التعبيرة Phrase

Transition आकारा

۱۸ ــ الخلط بين مصطلحات مستقرة؛
 ومن ذلك:

اللقان:/ التقالم. Contrastive

١٩ ـ استعمال ألفاظ غربية تحتاج إلى شرح؛ ومن ذلك عجرة node ـ رسيلة

(١) معجم مصطلحات العلوم اللغوية، لوتجمان هري×1

# الملاة نحير العربية

\*البث

\* المقال النقدى

# قصة والأميرالصغير، لانطوان دىسانت اكسيوبري، رحلة نمو وادراك



### د . جيهان المرجوشي 🖟

رائعة الطيار والكاتب الفرنسي الشهير انطوان دى سانت اكسيوبرى «الأمير الصفير، (١٩٤٧) من أروع وأمتع القصص في الأدب العالمي. وهي قصة لا يحددها الزمان، أوالمكان وقد كتبها عندما كان في المنفي في الولايات المتحدة الأمريكية أشاء الحرب العالمية الثانية.

كثير من النقاد يرون أن هذه القصة تأثرت كثيراً بحياة الكاتب الشخصية ولهذا قمت هى البداية بسرد الجزء الهام من حياة سانت اكسيوبرى الذى يماثل أحداث قصة والأمير الصفير، والقصة تعتبر من أدب الأطفال المائى، الذى لا يقتصر على الأطفال وحسب وإنما يستمتع بها الكبار أيضا بغض النظر عن الجنسية. وقد ترجمت القصة لأكثر من مائة لغة ومن ضمنها العربية مؤخراً.

موضوع البحث هو سبب نجاح هذة القصة. هكرة القصة تدور حول أمير صفير يترك كوكبه الصفيرجداً والذي يوجد به زهره وثلاث براكين، ويأتى إلى كوكب الأرض. هى أثناء رحلته هذه يرى كواكب أخرى عليها أنماط بشرية مختلفة معروفة ثنا. ثم يصل إلى كوكب الأرض حيث يقابل بعض الأشخاص والحيوانات الثين يؤثرون في الأمير، ويتعلم منهم ويعلمنا معنى الصدافة، معنى الوهاء، معنى الاستمتاع بالحياة، ومعنى عدم التمسك بأى شيء حتى لو كان الصديق نفسه، ولكن على أن نتمسك بالصدافة التى ليست شيئاً سهلا كما يتضح لنا من قراءة القصة.

هذه القصلة بها كثير من الرموز وتعالج طبيعة البشر بطريقة فلسفية ويأسلوب راق جميل ومؤثر، ولا يجد القارئ نفسه إلا مندمجا هي قرأة هذه القصة التي تصلح للصفار والكبار. هذه قصة نقرأها بعقولنا وقلوبنا ومن الصعب أن ينساها القارئ بعد ذلك لا فيها من معان ومناهيه.

<sup>\*</sup> مدرس الأدب الإنجليزي \_ بقسم اللهة الإنجليزية \_ كلية البنات \_ جامعة عين شمس.

### FIKR WA IBDA'

- Philip, Michael <u>Interpreting Blake</u>, Cambridge Cambridge University Press, 1975
- Said, Edward W Orientalism. London Routhledge & Kegan Paul, 1978
- St-Exupery, Wind, Sand and Stars. Translated by Lewis Galantiere.
   New York. Reynol & Hitchcock, 1939 Repint. San Diego Hacourt, Brace, 1992
- St-Exupery, Antoine "Letter to a Hostage" in <u>The Little Prince</u>.
   Translated by T V F Cuffe London Penguine ed., 1995
- St-Exupery, Antoine. <u>The Little Prince</u>. Translated by T V F Cuffe London Penguine ed., 1995
- Tolkein, J.R.R <u>The Tolkein Reader</u>, New York Ballantine Books, 1966.

### FIKR WA IBDA'

#### Works cited:

- Bailey, J.O. <u>Pilgrims Through Time and Space</u>. Connecticut:
   Green wood press publishers, 1947.
- Breaux, Adele. <u>Saint-Exupery in America</u>, 1942-43. Rutherford,
   N.J. Farleigh Dickenson University Press, 1971.
- Cate, Curtis. <u>Antoine de Saint-Exupery: His Life and Times.</u> New York: Putnam, 1970.
- Cuffe, T.V.F. Introd. <u>The Little Prince</u>. By Antoine de St-Exupery. 1995. Vii – xxiii.
- · Dickens, Charles. Hard Times. New York: W.W. Norton, 1966.
- Gagron, Lowrence. "Webs of Concern: Heidegger, The Little Prince
   and Charlott's Web," Children's Literature Annual of the Modern
   Language Seminar on Children's Literature and the Children's
   Literature Association 2 1973.
- Higgins, James E. "The Little Prince: A Legacy," Elementary English, December 1960, 514-515.
- Higgins, James E. <u>The Little Prince</u>: <u>A Reverie of Substance</u>.
   New York: Twayne publisher, 1996.
- Lewis, C.S. <u>Of Other Worlds: Essays and Stories.</u> London: Geoffrey Bles, 1966.
- Lewis, C.S., "Sometimes Fairy Stories May Say Best What's To Be Said", New York Times Book Review, 18 Nov. 1956, 3.
- Maurois, Andre. <u>From Proust to Camus: Profiles of Modern French</u>
   Writers. Ed. and trans by Renard Bruce. New York: Weidenfeld
   Nicolson, 1967.

- 39 Games E Higgins, "The Little Prince A Legacy," Elementary English, December 1969, 514-15.
- J.R.R. <u>The Tolkein Reader</u> "On Fairy Stories" (New York Ballantine Books, 1966), p.37.

- 15. L.P.p.9.
- 16. L.P.p.6.
- J.O.Bailery, <u>Pilgrims Through Time and Space</u> (Connecticut: Green Wood Press Publishers, 1957), p.20.
- 18. L.P.p.18.
- 19. L.P.p.7
- 20. L.P.p.14.
- 21. L.P.p.16
- 22. L.P.p.16
- 23. L.P.p.45
- 24. L.P.p.47
- 25. Cuffe, p. xix
- 26. L.P.p.50.
- 27. L.P.p.62.
- 28. L.P.p.62
- 29. L.P.p.66
- 30. L.P.p.71.
- 31. L.P.p.72.
- 32. L.P.p.69.
- 33. L.P.p.72.
- 34. L.P.p.77.
- 35, L.P.p.79.
- 36. L.P.p.84-85
- 37 L.P.p.84
- 38. Maurois, p 216.

#### End notes:

- 1 Antoine de Saint-Exupery, <u>The Little Prince</u> translated by T V F Cuffe (London Penguine Books, 1995), p ix; hereafter abbreviated as L. P.
- 2 L.P.p9
- 3 Lawrence Gagnon, "Webs of Concern Heidegger, The Little Prince and Charlott's Web," Children's Literature Annual of the Modern Language Seminar on Children's Literature and the Children's Literature Association 2 1973) 61-66
- 4 Andre Mouris, "Antoine de Sain-Exupery," ed and trans. Renard Bruce, in <u>From Proust to Camus</u>, <u>Profiles of Modern French</u> <u>Writers</u>, (New York Weidenfeld and Nicolson, 1967), 215.
- 5 Gagnon, 6!
- 6 C.S Lewis. "Sometimes Fairy Stories May Say Best What's to Be Said." New York Times Book Review, 18 Nov 1956, 3.
- 7 C S Lewis, Of Other Worlds Essays and Stories "On Three Ways of Writing for Children" (London Geoffrey Bles, 1966), p 24
- 8 Lewis, 24
- 9 L.P p.17
- 10 L.Pp6
- 11 L.P p.18
- 12 Charles Dickens, Hard Times (New York W W Norton, 1966), I
- 13 LPp17
- 14 Antoine de St-Exuper, Wind, Sand and Stars trans By Lewis
  Galantiere New York Reynol and Hitchock 1939) 168-69

- \*\*\*\* Friendship is an act of reaching across. The call may be made by someone completely unlike us; the adult befriends the boy, and the fox the boy. St-Exupery describes himself as prizing most in his friendship with Werth who was a Trotskyist jew, and very unlike St-Exupery. But as Cuffe point out, St-Exupery in his <a href="Letters to a Hostage">Letters to a Hostage</a> insists that it is for the very "survival of difference that a world war is being waged". Cuffe xxiii.
- \*\*\*\*\* This idea is developed in Edward Said's masterpiece Orinetalism which elaborates in depth the relationship between culture and empire specifically in relation to the Middle East. His basic point is that stories are at the heart of what explorers and novelists say about strange regions of the world; they also become the method colonized people use to assert their identity and the existence of their own history. It should be noted here that St-Exupery's The Little Prince has nothing to do with the idea of imperialism, which was E. Said's point. St-Exupery here is talking about the exclusion of the other, just because they are different:

#### Notes:

\* During his time among the people of the Sahara, Saint-Exupery came to understand their reverence for nature, and particularly for water, which they regarded as a gift from god. In Wind, Sand and Stars he remembers that some Bedouins, given the rare opportunity to visit France, were not much impressed by Paris and the Eiffel Tower, but the French Alps were another matter. Their guide brought them to the site of a tremendous waterfall, and when, after a while, he suggested that they leave, they would not stir.

"Leave us here a little longer". They stood in silence, Mute, solemn, they had stood gazing at the unfolding of a ceremonial mystery.....
"That is all there is to see," their guide had said,
"come".
"We must wait".
"Wait for what?"
"The end," (WSS: 142 - 43).

- \*\* The Little Prince has been translated into Arabic by Abbaas Shalaby and has appeared in book stores in Feb. 2000.
- \*\*\* By humanist is meant humanitarian concern which stirs the conscience of the reader. We find that the humanism of <a href="https://linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.co

the ruthlessness of our present day life. The writer also offers us a sort of satisfaction for some of our imagined curiosities and desires: such as the desire to talk to animals and plants which springs from our sense of being separated from them.

Perhaps because this book is a response to St-Exupery's need to emphasize his own view, he treats the theme of growth with careful regard for the child's nature. So we find humour and satire which lighten the seriousness and solemnity of his theme. He does not present strict rules of right and wrong in a simplistic way. He does not pretend to have the truth, but he shows us the world as it is and leaves the decision to us the readers, young and not so young, experienced and not so experienced. The special value of the book is that it presents its story without anger or hate at the different ways of man, and yet it points out for everyone who is willing to accept it that friendship which leads to harmony, even if it is between us and creatures from other planets, is not at all a self-evident fact.

St-Exupery's success seems to be very likely achieved by not being excessively refined in his style or struggling too hard for ideal excellence in his work. His book – or at least the translation of his book is just such a hearty, unaffected and genial description of a child's journey to understanding himself. It is a fine book which has enduring quality because it brings deep and everlasting pleasure to both adults and children. We read it with mind and heart, with interest and sympathy. To read in this way brings excitement to the discovery of the idea of the writer and the language he uses to express this idea.

life and learn how to let go even if it is of one's friends, even thought it may cause some "tears". (39) All that the prince had on his planet was a flower and three volcanoes. He was extraordinarily happy, until he came to the other planets. Everyone else was busy with something, but his simple life made him happy. It was the sunset at the end of the day (or any time of the day) that made his life worth living. All the other people on the other planets were preoccupied with alcohol, figures, reigning over everyone else, etc, all "matters of great consequence" and they weren't happy. The little prince ..... was happy.

In this fantasy, as in any fantasy, St-Exupery makes his imaginative world a world that our minds can enter. Whatever happens in this world is true and we believe it because it agrees with the laws of this world; we thus have the planet in which the sun sets forty three times, we get planets with only one individual on them. In this way the writer as Tolkein says has been a "sub-creator", and because his art is good enough to produce this "reality", we accept all the marvels he creates. That is what Tolkein describes as "willing suspension of disbelief."

In fact, belief is irrelevant to a great extent since, as with all fantasy, if they succeed in awakening the desire in us to make or glimpse other worlds different from ours, then they have succeeded. St-Exupery has succeeded in arresting our attention by the very strangeness of the world he creates. Also, he makes us see our world through the prince's seeing of these other worlds (and not the pilot who naturally follows earth-laws) and by making him talk to animals. Through seeing other worlds, and our own too through different eyes, we do see the grimness,

watch every day on his planet, is happiness. The little prince searched for the sunset wherever he went like a person reaching for happiness. The boabobs represent bad children. They needed to be tended to while they are little, so that they would not grow up and destroy the planet. The snake is death. He befriends the prince, but tells him in some metaphorical way that he is inevitable. Also, it explains itself in the end when the snake kills him. The stars could be faith, religion, God. There is a passage that says that the stars are many things to many people, to the wanderers they are guides, to the scholars they are a problem to solve, to the business man they are wealth. Also, the king tried to rule stars, but could not because they belonged to everyone. The lamplighter represents devotion. He could have gone to sleep, but insisted on carrying out his duties, even though they were absurd. The well may represent faith. The little prince and "I", (the narrator and us also) searched for the well in the desert and insisted on it being there, even though they did not know for sure. This is like people believing in God even though they have never seen him. The Turkish astronomer represents discrimination. No one listened to his ideas until he changed how he dressed. This represents how people judge other people by appearance. The little prince's leaving the flower represents the child growing up. She had her thorns for defense but it was still a transition into life on her own, like a child going into adulthood. The king's robe covering the planet is symbolic of people's possessions cluttering their lives. There was no room for anything else because his robe was in the way. Another message of the book other than that of "only with the heart can one see", is simplify your

Man's way out of the exile or false way of being that he has imposed on himself is through friendship which is a sacred link. It is an act as the fox shows us of reaching across, and friends are those we befriend, they may be like or unlike us ... as the adult befriends the child or the fox the boy and the boy the rose. When the fox teaches the prince the forgotten ritual of taming ... of "creating ties" – he has made possible a relationship which obviates the need for words and hence, their gifts to each other a string of little laughing bells, and in his turn the pilot gives the prince the memory of the hidden well in the desert from which he drank when he was thirsty. Thus, what remains between them is the hidden, the unspoken ... a bond that cannot be destroyed since it cannot be misunderstood. For both, it is exactly as the fox had said earlier ... the important is what cannot be seen.

The Little Prince may not tackle hardcore morality issues, but it does offer a transcendent perspective on the question with overtones that have been interpreted by some as quasi-religions. Andre Maurois, describes it as "A fairy-tale transposition of certain episodes in the life of Christ", (18) referring to the prince's planetary visits, his wandering through the desert followed by his star, his implicit preaching of brotherly love, his transcendent purity and predetermined death.

Christian metaphors aside, we find that everything really is a metaphor for something else. For example, the rose represents a child because the little prince loved and took care of it. When he found the rosebushes he realized that his rose was not so special. But it was unique because of his taking care of it and loving it. The sunset that he loves to

limited because of our involvement in the world and its concerns, and also, because of the spirit of human tenderness and camaraderie that shapes our perception of life and death.

For us, the little prince is a bearer of a new view of the world, and in spite of his death in the narration, he survives in all of us. Just as a bridge of understanding is built between the narrator and the protagonist, the bridge is also built between us and the narrator and the protagonist. The little prince may appear innocent and naïve, but in reality he possesses the wisdom and insight of an old man.

Through his quest (his trying to find a friend) he learns about reality as we live it, he learns about the absurd ways of humanity and uncovers the truly human in us because he is clear sighted. Because "he is made of purer stuff and comes from another planet" as the snake says, he is more clear-sighted than we are.

In spite of the grimness of the world, there are notes of optimism in the story. St-Exupery is a moralist, a preacher who is trying to show us a way of finding meaning in the midst of this confusing contradiction and the complexities of our reality. He believes that the experiences of one generation can be handed down to another in the form of a symbolic story. So, in this tale of fantasy, which he dedicates to children and to the child in us, he gives us his reflections, hoping that the wisdom he gained through hardships may keep his readers and their children from these traps of life, and from the unforgivable way in which we live now.

"irritating" but now after a deep relationship has been established, he finds that same laugh beautiful.

Until the very end the prince does not show his star to the pilot and therefore, he explains, his star will be just one of the stars for him and so when the pilot wants to remember him and looks up to the stars he will have to "watch all the stars in the heavens ... they will all be your friends." This is a rare present indeed! He moreover gives him another rare present "... he laughs again". He explains what seems to us perhaps as a strange action by saying that all men have stars, but they are not the same things for different people. For some who are travelling the stars are guides. For others they are no more than little lights in the sky. For scholars they are problems. For all these the stars are and will always be silent but only the pilot, only him, "will have the stars as no one has them. For in one for the stars," the prince says, "I will be living and I will be laughing."(36) Thus when the pilot looks up at them it will seem that all the stars are laughing. When the pain and sorrow are gone, the pilot narrator will be content that he has made the acquaintance with the little prince. He will always be his friend.

The little prince does not want the pilot to see him when the snake bites him to help him go back to his home. He explains "you will suffer. I shall look as if I were dead; and that will not be true ..." (37) He simply has to leave his body behind because it is too heavy to carry.

Perhaps because the prince is not human he knows the reality of death more than we do. Our perception, when it comes to death, is

that shines through his whole being like a flame of a lamp, even when he is asleep ...", (34) and feels that he needs to protect him as if he were a flame that might be extinguished by a puff of wind. They share the experience of quenching their thirst from a well that they find in the desert which bonds them more to each other. The water that the pilot raises in a bucket from the well and gives to the prince "gladdened the heart. It was something other than a mere beverage. Its sweetness was born of our march beneath the stars, of the pulley's song and the exertion of my arms. It was good for the heart like a present". (35) We are reminded of how people who are so to speak, blind and cannot see, quench their thirst by swallowing a pill in order to save "fifty three minutes", when they could find what they are looking for in a single rose, or in a handful of water.

The little prince ends his journey to planet Earth by deciding to go back to his planet where he knows he has responsibilities to his rose from which he had previously escaped. He does not become like those who go round and round in circles with no goal or destination and hence their life becomes meaningless. He remembers the snake's promise to help him return to his rose when he wants, and seeks her out in the desert through the help of his friend the pilot. He realizes that his returning to his planet will be a painful experience for his friend, but as the fox had said, that is the price that they both have to pay because they became "friends" and therefore unique to each other. Thus we understand how a year ago, when the prince had landed on Earth, the pilot found his laugh

Naturally when the moment of departure for the prince comes, the fox gets depressed. The prince thinks that his friendship to the fox has done the fox no good since it brings him only sadness. The fox, he believes, has gained nothing from it but the fox explains how his life has become enriched with such a friendship: the corn fields which did not remind him of anything will now be meaningful to him because "the corn, which is golden will remind me (him) of the colour of your (his) hair. And I shall come to love the sound of the wind in the field of corn ....." (32)

The fox's gift to the prince, in return for the gift that the prince's relationship adds to his life, is the core of the novella. It is a very simple secret. The secret is "It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye". (33) This is the moment of epiphany for us as well as for the prince. Our awareness increases when we see how glorification is given to feelings. This gift is the most precious gift that could be given from one friend to another. It is that which is essential .... that which cannot be seen by the eyes.

In the same way also, we may find that the stars, the desert or a house have an invisible beauty that is only theirs, because they hide a secret in the depths of their hearts: what makes the desert beautiful, says the prince, is that some where it is hiding a well.

The same emotion that exists between the little prince and the flower, develops also between the pilot / narrator and the little prince.

The pilot is moved by the prince's loyalty to a rose — "the image of a rose

explains, ".... if you come at four in the afternoon, when three o'clock strikes I shall begin to feel happy. The closer our time approaches, the happier I shall feel. By four o'clock I shall already be getting agitated and worried. I shall be discovering that happiness has its price! But if you show up at any old time. I'll never know when to start dressing my heart for you .... We all need rituals". (30) It is at this point that the prince "sees" and understands the meaning of the rose to him. He becomes aware of the true nature of the relationship that is between him and his rose. He realizes that his flower is unique (as she had consistently boasted) because she has "tamed" him. Because he had accepted to be tamed by her by agreeing to spend time and taking care of her, he becomes "responsible" for her. The fox advises him to go and look at the roses that he had seen on earth again and he will "see" the uniqueness of his rose. He "sees" that the roses are nothing like his rose because they have not tamed anyone and nobody tamed them. Here we come to one of the most beautiful and most touching words in the book. The prince tells the roses that they are beautiful but empty ... "One could not die for you. Of course, an ordinary passerby would think my rose looked just like you. But in herself she matters more than all of you together, since it is she that I watered; since it is she that I placed under the glass dome; since it is she that I sheltered with the screen; since it is she whose caterpillars I killed (except for the two or three we saved up to become butterflies). Since it is she that I listened to when she complained, or boasted or when she was simply being silent. Since it is she who is my rose".(31)

would enable man to have roots in life once more. But people are prisoners of themselves and of their task as we see with the lamplighter, the business man, the king and the conceited man. In that sense we can say that <a href="The Little Prince">The Little Prince</a> reflects the present state of civilization where sterility, bareness and unfulfillment prevail.

Two important incidents happen to the prince that help him understand himself and the meaning of life better. The first incident is that of his coming across a garden, all abloom with roses. When he saw it, he was overcome with sadness because he had believed what his rose had told him ... that she was the only one of her kind in all the universe. And here, suddenly, he sees five thousand of them, all alike in one single garden. "He thought himself rich" with a flower that was so unique. In his journey of awareness, it is the second incident which gives the prince the clue to his relationship with his rose.

The second important incident that makes him "see" what is of true value in life and the meaning of his relationship with his flower is that of his meeting with the fox. First, he asks the fox to play with him but the fox refuses saying that the prince has to "tame" him first. The little prince refuses, because he has no time to waste ... he is looking for friends because he is unhappy. To have friends the fox explains, one needs to "tame" them. It is, he says "Something that is frequently neglected ... it means to create ties". According to the fox "Taming" does not need words, because "words are the source of misunderstanding". (29) What it needs is patience and rituals, which is another thing that human beings frequently neglect, but which is important for friendship to develop. He

For them value is in numbers. Thus we have the business man counting stars, the garden full of roses, the echo on the mountain, all images of inflation. The prince comes from a planet where there is only one rose and therefore she is precious, single and unique and therefore of value.

The prince himself is not all that mature or wise. He clearly has a lesson to learn. Life on his planet was not all that perfect and therefore he needed to seek other forms of a social contract at work other than that which was between him and the rose as his answer to the snake, "I have been having some trouble with a flower", indicates.

When the prince comes to Earth which according to the geographer "has a good reputation" he meets the echo, the snake, the flowers and the fox. It is particularly through the snake and fox that wisdom is gained. When he tells the snake that he comes from another planet and points it out to her, the snake sees the beauty of that other planet and asks him with surprise what had brought him to earth. The prince moves the snake to pity him because she sees that he is "so weak on this Earth made of granite". Granite, of course, is a symbol of coldness and hardness. Landing in the desert emphasizes this idea of loneliness and the snake adds that it is similarly "lonely among men". This signifies that loneliness is the loneliness of the heart and soul. People in modern life feel isolated from each other and alienated. The modern world is nothing but a waste-land ... a desert, and man's sense of solitude and loneliness is characteristic of this waste land.

The snake that the prince meets appears to be small, it is "no thicker than a finger", but it has power. It has no feet, yet it can carry the prince farther than any ship can take him. The snake can take him back to his planet and his flower whenever he misses them and feels like returning. Obviously, the snake does not seem to like planet Earth. Also the flower that he meets after that comments on the inhabitants of Earth, "They have no roots and that makes their life difficult" (27) that is to say, in this world, this waste land, men have no roots, no tradition, no customs and no heritage. Also, they have no imagination as the incident of the prince's meeting with the echo shows. They are mechanical and therefore repeat whatever one says to them. They are boring while his flower, whom he finds "thrilling", always talks first.

He realizes that earth is a very peculiar planet "It is dried up, full of sharp points, and very salty. The people have no imagination. They repeat whatever you say to them". (28)

Here St-Exupery explores the idea of spiritual dryness. The kind of life that people lead is empty because they have no beliefs or values to give significance to their daily activities. They, for instance, get in a train but because they do not know what they are looking for, "they get agitated and go round in circles". Their life is not fruitful, it has no fertility (the desert) and no hope (the echo). This picture of the modern waste land offers no consolation to man who lives in the hell of modern life. The terror of that life is clear through the isolation, the emptiness and irrationality of life. This modern waste land needs regeneration which can only be found in values, customs and tradition and these

that they perform. Another good example is the conceited man who wears a hat for saluting people, but no one ever passes his way. The king has no subjects, only a rat whom he alternately condemns and pardons, so as to exercise (in both instances) his authority.

These different characters are absurd images of the human condition. They could also be read as a comment on the different philosophical and political absurdities that were found in Europe at that time. The fact that The Little Prince was written as a projection of the war situation in the world (the pilot/narrator was not flying a passenger plane when he landed in the desert) should always be remembered. These stupefying characters he encounters on his travels through the universe consumed by their meaningless occupations – the king who rules nobody, the train switchman who operates speeding trains full of people, pursuing nothing at all or the merchant who sells pills that save time "exactly 53 minutes" ... by quenching thirst ... are utterly incomprehensible to the mind of the child, although they are "matters of great consequence" for grown-ups.

When the prince arrives on Earth, his reservations about grown-ups are confirmed, we are shown how all activities have become meaningless: the counting of money, the taking of trains, even the mere joy of drinking water, all have become empty of meaning because of the collective way in which humanity lives.

The little prince refuses this idea that in life the many are more important than the one. Grown-ups are unable to see that this cannot be.

In the midst of this world of confusion, the little prince meets the timid and obedient lamplighter who puts out his lamp and then on again all in one minute since the orders that were given to him were so—"orders are orders" he says. There is a subtle hint here to the regimentation that may occur to people's minds through "controlling people's needs by a somatic materialist appeal to their desires. (25) The little prince sees that the lamp lighter's job is good in itself because it has a meaning—"when he puts out his lamp, he sends the flower, or the star to sleep. That is a beautiful occupation. And since it is beautiful, it is truly useful". (26) The prince is partial to the lamp-lighter here because he does not live for himself only, but serves others. But as much as he admires and loves this lamp-lighter who was faithful to his orders, he realizes that he is a slave to orders and needs to be awakened.

The lamp-lighter has a profession to which he is dedicated. But his profession is not real. He is contrasted with the geographer who is busy writing his book but who knows nothing about the rivers, the mountains, the seas or oceans and deserts on his planet. He is much too important to go out and do his job. He is not an explorer. His experience of life and of the world is second hand. He is like a clerk who knows nothing about the outside world except that which he is told.

The six character whom he meets (the king, the conceited man, the drinker, the business man, the lamp-lighter and the geographer) all turn out to be disordered personalities. They are rude, foolish and arbitrary. Each lives alone on his planet acting in an absurd way. But also these characters condemn themselves to the meaningless and repetitive actions

course. And what good does it do to be rich? Ironically the answer is that it makes it possible to buy more stars.

The business man gives the little prince a lesson on his concept of ownership. According to him, one takes possession of something by being the first to think about it. He owns the stars because nobody else before him ever thought about owning them. Once he takes ownership he administers them by counting and recounting their numbers. When the little prince argues that he cannot pluck the stars from between the heavens, he replies: "No. But I can put them in the bank .... Write the number of my stars on a little paper: And then I put this paper in a drawer and lock it with a key." (24)

The little prince finds this very entertaining, but of little consequence. He informs the business man that he himself is an owner. He owns, on his little planet, a flower, which he waters every day, and three volcanoes which he cleans out every week. He points out that it is of some use to the flower and the volcanoes that he owns them. The business man, however, is of no use at all to the stars. Here, the innocent boy lays bare the basic question concerning the ethics of ownership, and for that matter the ethics of sovereignty as well. He himself has not fully appreciated the significance of what he has said; that will be brought home to him quite forcefully later on in the story when he meets the fox. The business man, mouth agape, can find nothing to say in response. So the little prince goes away with his view of grown-ups now becoming "altogether extraordinary".

It is clear that the narrator patronizes grown-ups. To him, they are inferior and should be treated with patience. The child is obviously in control. "Grown-ups love figures. When you tell them that you have made a new friend, they never ask you any questions about essential matters. They never say: 'what does his voice sound like? What games does he love best?' ..... Instead they demand: 'How old is he? How much money does his father make?' Only from these figures do they think they have learned any thing about him. Then do they feel they know him." (22)

This brings us to the fourth planet which the prince visits and where he meets the business man who is "a serious person, a precise person", who "was so much occupied that he did not even raise his head at the little prince's arrival". The business man is up to the number 501 million when the prince asks him about what he is counting. His answer "Millions of those little objects .... which one sometimes sees in the sky.", puzzles the prince. He asks persistently why the business man is doing that and the answer he gets is dumfounding: "Nothing, I own them." (23)

When the little prince mentions the similarity between the business man and the king that he met previously, the business man is quick to point out the essential difference between the two: kings merely reign over things, while he owns them. A very different matter indeed from a grown-up's point of view! The little prince continues his relentless questions. What good does it do to own the stars? To make one rich of

idea, the illusion of his having power on everything that is around him that dominates him. The irony is that when the little prince-child decides to leave this planet, the king cannot stop him. In his innocence the prince just leaves. To give himself the illusion that he is powerful, all he does is to order the child to leave when the child had already gone on his way. The king also symbolizes grown-ups who cannot be alone, they always need to have someone to talk to, while children can live in their own world without reaching out to the outside world and still feel happy and self-sufficient. This is similar to the fox that the prince meets towards the end of his journey who does not need the company of men and is quite happy to live in his hole and not reach out to others for company.

Closely connected to the idea of dictatorship is that of imperialism and the Western belief in its superiority to the East. The narrator gives us the example of the planet from which the little prince has come, he believes that the little prince comes from the asteroid known as B612 which had first been seen by a Turkish astronomer in 1909. On making his discovery, the astronomer had presented it to the International Astronomical Congress, in a great demonstration. He was in Turkish attire and so nobody could believe what he said. Grown-ups are like that ...... (20) But when a Turkish dictator (of course we understand it is Attatork) came and made it a law that his subjects, under pain of death, should change to European dress, the astronomer gives his demonstration again in 1920 but this time "dressed with impressive style and elegance". This time "everybody accepted his proof". (21) This is the way grown-ups are ..... they are easily tricked by apperances.

exploitation that takes place in society and attacks the dehumanizing social conditions. St-Exupery's imaginative dimension transcends that of fact and his morality is almost a theological and mystical expression. In both writers we find that the children speak in a bold and direct way, they do not dwell on themselves for long since, as children, their interest turns quickly from themselves.

Through the journey or quest that the little prince makes we see those two states of innocence and experience, become constantly more explicit as another important theme in the book. The prince definitely starts as a traveler coming from the world of innocence and goodness, a world that is characterised by the naïve outlook of a child and his being confronted with the world of the grown-ups; this world of the experienced is a world of which he can make no sense because it is the world of materialism, of greed, of poverty, of oppression of disease and dis-ease. It is what we know as modernization and civilization. The prince ends his journey by becoming "sadder but wiser". He, in his turn, has gained the experience of the grown-ups but he preserves his purity and wise innocence – just by the mere fact that he is an alien – a child.

Saint-Exupery treats us, his readers, as his equals, he shows us the evils of society and the dilemmas of modern life. He is a critic of society and not a rebel. He starts by criticizing the idea of dictatorship as seen in the prince's first journey, where he meets the king who wants nothing but to be obeyed! The king is so ridiculous as to claim that he orders the sun to come out or to set at a specific time when in reality, he has nothing to do with the movement of the sun or the cosmos around him. But it is the

trying to fix his plane that had fallen in the desert, which for him was a "matter of great consequence". He also explains how he himself had been a victim of grown-up mentality. He apologizes at length for the quality of his illustrations, using his lack of parental support as an excuse. "I had been discouraged by the grown-ups in my career as a painter, when I was six years old, and had never learned to draw anything - except the insides of boas and the outside of boas". (18) The pilot clearly portrays himself as a misfit trapped between two worlds - the world of the grown-ups and the world of the child. "whenever I came across one who seemed to me at all clear-headed, I would try showing my drawing number One, which I always kept by me. What I wanted to find out was if this was somebody with real understanding? But the answer would always be "That is a hat". In which case I would not talk to that person about boa constrictors, or virgin forests, or stars. I would place myself on their level. I would talk about bridge and golf, about politics and neckties. And the grown-up would be very pleased to have made the acquaintance of such a sensible fellow". (19) It is precisely because he has suffered being misunderstood by grown-ups that he is a perfect go-between, between the little prince and between us ... the grown-ups.

St-Exupery reminds us of Blake and his collection of poems "Songs of Innocence" and "Songs of Experience". Both use vivid, quick moving, particular language which registers a much more spontaneous unselfconscious involvement in positive feelings for another. Both encourage self-examination; Blake's humanitarian concern stirs the conscience of the reader and makes him aware of suffering and

man, the lamplighter, the business man, the drinker and the geographer. They are all disordered personalities ... confused and absurd in one way or another but seen all too clearly by the eyes of the little prince. Each is alone on his planet wrapped up in his own bubble world. The prince lands on Earth, where he meets the pilot, and where all his reservations about grown-ups prove to be true. These reservations can be simply stated as the generation gap between children and adults: children must be tolerant towards grown-ups, and grown-ups understand nothing about children "Grown-ups never understand any thing by themselves, and it is exhausting for children always and forever to be giving explanations." (16)

The prince's galactic encounters allude to a tradition in French literature of Utopian speculation on the possible existence of other worlds and other beings. This tradition goes back to Cyranno de Bergerac. (17) In this idea of the voyage, we have the device of the alien visitor. The alien does not necessarily mean foreign as we find out in The Little Prince, it may mean the different as children are definitely different from grown-ups. Cuffe says that not only is the hero an alien (because he is a child), he is also the only non-human person in the humanized solar system of the story. We are not even certain of what his gender is, since he is strictly speaking, not a child, but may be considered a little boy who explores a world where human behavior is mystifying and where he tries to make sense of the rules by which adults live.

The prince's encounter with the pilot shows very clearly how this misunderstanding goes both ways: the pilot is puzzled and gets angry at the prince's limitence on drawing him a sheep when he was desperately

the limitless kingdom we made of this square mile never thoroughly explored, never thoroughly charted. We created a secret civilization where footballs had meaning and things a savor known in no other world.

And when we grow to be men and live under other laws, what remains of that park filled with the shadows of childhood, magical, freezing, burning? What do we learn when we return to it and stroll with a sort of despair ..... marvelling that within a space so small we should have founded a kingdom that had seemed to us infinite ... what do we learn except that in this infinity we shall never again set fool, and that it is into the game and not the park that we have lost the power to enter? (16)

After telling us about his lost innocence, and his sense of aloneness in the world of people, "I lived my life alone, without anyone that I could really talk to", (15) he proceeds to tell us how he met his "friend". While repairing his airplane in the desert, the narrator runs across the "extraordinary small person" who demands that he draw a picture of a sheep and proceeds to tell him about the planet from which he comes ... a planet that is scarcely bigger than himself. On this planet there is a rose, a boabab tree and three volcanoes. He gets frustrated with his rose and therefore decides to leave her temporarily and go out to learn about other planets and also searching for friendship. He goes from planet to planet, a trip that finally leads him to Earth. In his galactic travels, he meets a variety of archetypal characters, each a different and equally undesirable manifestation of adulthood. He meets the king, the conceited

Still confiding in us, the narrator, who has spent many years in the company of grown-ups and still didn't care much for them, tells us that he finds grown-ups perplexing at best and downwright dangerous at worst. As a young child he was frustrated by adults consistently misinterpreting his drawing of a boa constrictor digesting an elephant as a hat. For that reason he gave up "what might have been a wonderful career as a painter", (10) to pursue sensible professions endorsed by adults. In so doing, he surrendered his own power of childlike vision. "Alas," he says, unable to see through the walls of boxes like the little prince, who appears before him one morning in the Sahara desert, "I am a little like the grown-ups. I have had to grow old."(11)

For St-Exupery, adults are too often like Dickens's Mr. Gradgrind, who exclaims "Facts alone are wanted in life. Plant nothing else, and root out every thing else. You can only form the minds of reasoning animals upon facts; nothing else will ever be of any service to them". (12) St-Exupery puts it differently: If you want to speak to adults of a house you find beautiful, then you will first have to tell them how much it costs. Then, and only then, would they be able to estimate its beauty. (13)

The house for the child, on the other hand, is more than its cost. The child's sense of beauty is more primitive, it goes much deeper than the façade of prettiness or material value. Children have an innate capacity to grasp the mystery of the house. They can attribute to the dwelling a life of its own. St-Exupery sums it up well when he writes.

I remember the games of my childhood the dark and golden park we peopled with gods;

about without the author's indentification with childhood and his instinctive understanding of children as we find in the works of Hans Christian Anderson, Beatrix Potter, C.S. Lewis or Richard Bach for example.

St-Exupery, who presents his fantasy to us as true, confides in us, his readers, by telling us that his story can only be understood by children (a classification that has nothing to do with age) since as we grow older and lose our youth, we also tend to lose our vivid imagination and innocence and consequently we are confused between what truly matters in life and what does not. (9) This idea is particularly emphasized in the dedication that St-Exupery wrote for his friend, and in which he emphasizes that this friend, though an adult, has a child's deep understanding.

I ask children who may read this book to forgive me for dedicating it to a grown-up. I have a gemuine excuse: this grown-up is the best friend I have in the world. I have another excuse: this grown up understands everything, even books for children..... If all these excuses are not enough, I will dedicate the book to the child whom this grown-up used to be, once upon a time. All grown-ups started off as children (through few of them remember). So, I hereby correct my dedication:

To Leon Wreth
When he was a little boy.\*\*\*\*\*

widely read and universally cherished is proof of how the book belongs to the humanist tradition.\*\*\*

Part of the mystery behind the book's popularity lies in the enduring appeal of the fable, which Lewis describes as "universal tales that underscore human foibles and follies with a dose of morality thrown in". (6) The romanticist in St-Exupery attuned him to the spirit of fantasy, of the romance or quest and this is the framework that he uses to explore the theme of maturity and awareness that the little prince goes through. He does this by making the prince go through real life experiences that we all share, and which the child as well as the adult responds to.

In addition to the philosophical insights of the <u>The Little Prince</u>, St-Exupery's imaginative power was of a high order and his sensitivity to beauty enabled him to draw vivid and simple illustrations which are touching and which contribute to the book's success and wholeness.

Another important factor which operates in creating such a distinct book is as C.S. Lewis says "the consuming urge to write, in authors, who have something to say". Among them he says, "are those who turn from adult to children's literature when what they have to say is best said through children's literature. Then, readers who want to hear what the author wants so say, will read the book at any age." This is what makes a book popular and gives it endurance.

By endurance is meant "books to which we feel future generations may look back to as belonging to a golden age." (8) For any work to be popular at all, it has to be convincing and honest, which cannot come

St-Exupery bears the stamp of the country and time in which he lived. His contemporaries were Jean Paul Sartre and Andre Gide. It was Martin Hiedeggar, writes Lawrence Gagnon, who called <u>The Little Prince</u> one of the great existential books of the time."

(3)

Andre Maurois explains this more by pointing out that the little prince in his quest for meaning in a seemingly meaningless world offers children something that falls between the artifice of entertainment and the disappointments of the real world, a tiny foothold on the slippery "shoals of reality". (4) But The Little Prince moves beyond existential philosophy and moves into the mystical.

The Little Prince, a distinct and enduring children's story, is enjoyed by readers all over the world and touches both adults and children because of its exquisite imagery and mystic significance. More than 50 million copies of the book have been sold since its publication in 1943, the year of St-Exupery's disappearance, and every year an additional one million copies are sold. It has been translated into 102 languages and dialects, including Esperanto, Congolese, Sardinian and very recently into Arabic.\*\* Several film versions have been produced and the likeness of the little prince can be found on the new French 50 franc bill. Editor's at Gallimard, France's biggest publishing house are flabbergasted by the book's success over the years. Gagnon quotes Philips Lezaud, one of the editors in Gallimard who says "We really can't explain the phenomenon, it's one of those mysteries. The book has an aura. It is almost inexplicable" This indication of the book's being

His flying career as airmail courrier was jeopardized by his own tendency to crash his planes.. one time his plane crashed in the Libyan desert, where he spent three days wandering aimlessly and nearly died of thirst before he was rescued. This experience provided him with the idea for The Little Prince. It is well known that a thing is best appreciated in a setting where it is both scarce and essential. When the pilot in The Little Prince crashes in the desert, it is his small supply of water that first gets his attention "It was a matter of life for me I had scarcely enough drinking water to last a week". (3) The symbolic power of water in this fairy-tale arises from the tension between the pilot's realistic understanding of the desert environment and the child / prince's metaphoric connection between the thirst for water and the thirst for friendship which was the main reason behind his leaving his planet.\*

When war broke out, he was appointed in a high-level reconnaissance unit based in Marne. After experimenting with the new fast fighting planes with which his unit was equipped, he was sent out on a disastrous mission where two planes escorting him were shot down.

Believing that France could not stand against Germany alone, he did not respond to De Gaulle's call from London, to resist the Germans. He instinctively distrusted De Gaulle's politics which he feared may lead to a civil war in France like the one he had witnessed in Spain as a journalist. By going to America St-Exupery had decided to campaign to stir the United States from its neutral stand in this war

Asterix represent notes. Numbers represent endnotes.

Many readers familiar with St-Exupery's life and death felt that this book is autobiographical. one hypothesis is that it was an attempt to escape into the world of childhood from an unhappy marriage and a politically very tense era which ultimately led to World War II. For this, it is important to mention parts of St-Exupery's life that are relevant to The Little Prince.

Born at the beginning of the twentieth century, St-Exupery spent his childhood in a Europe still ravaged by bitter ethnic hatreds of ancient origin, continuing under the guise of national pride. Each nation had separated itself from its neighbors by setting up frontier barriers and arming for the inevitable conflict, which eventually came. The boy Antoine was a witness to its horrors and realized at that early age, the futility of it all.

After World War I, Antoine fell in love with flying, the profession he followed for the rest of his life. It took him to the Sahara, the Andes of South America and to the West of Africa. In his early writings he focused on the joy he found in flying, and the pleasure of comradeship among pilots. Meanwhile, the so-called civilized nations had again started preparing themselves for another war.

St-Exupery spent much of his life as an aviator. Actually he was obsessed with flying, which according to Cuffe "allowed him to think about everything else-namely the fundamental questions which the heroic age of flight posed anew in such existentially available form".(1)

## Antoine de St-Exupery's The Little Prince: A journey of Awareness

Dr. Gehan Al Margousky

## "The eyes are blind. One must look with the heart. It is only with the heart that one can see."

#### The Little Prince (78)

One day two fishermen were hauling nets off the coast of Marseilles when they found a silver chain bracelet tangled in their lines. Amid much controversy, the bracelet was identified as belonging to Antoine De Saint-Exupery (1900 – 1944) the legendary aviator and author of The Little Prince (1943) who flew into the skies off the coast of Bastia in 1944 and never returned. Years of searching for the place where Saint-Exupery's plane had crashed had been in vain, but the bracelet that was found set off many stories in France on the person who remains one of the great writers in the field of children's literature only because of his one and only book for children, The Little Prince, which he wrote during his wartime exile in the United States.

How this book relates to good children's literature which is enjoyed by both children and grown-ups, what it meant to St-Exupery and might mean for us is the subject of this paper. This will be done through tracing the growth and development that occur in both the prince's and the pilot/narrator's character through the perception of the young mind into the adult and the adult into that of the young mind

### العلاقة الجدلية بين النظر والأشياء ومايتو لدعنها من صور تاريخية في قصة « لبلكون دى سبتسية «ليشيل ديون»

# **क्**र

#### د.منيرة مصطفى محمد السيد \*

لا تعتبر قصة , ليلكون دى سبتسيه , للروائى ميشيل ديون من أدب الرحلات فحسب بل هى في العقيقة عين تبحث عن حاضر اليونان. وعن ماضيه العريق ففى علاقة جدلية بين اللحظة التى يقع فيها نظر الكاتب على أى شىء يذكره بالمضى يتحول هذا الشيء إلى صورة ناطقة، ومعبرة لهذا الماضى.

فهذه العلاقة الجدلية بين نظرة العين التي تبحث عن الماضى لتعيشه. وتستمتع به فوق أرضه وصور التاريخ التي تتولد عنها من أساطير ومعارك. وأحداث، وأسماء، ومواقف، وأثار هو ما حرصنا على تحديده وإظهاره هي هذا العمل.

وهذا ثم يمنع الكاتب من ذكر ما رأته العين من أطلال وأثار ويقايا مهملة من الماضى، وسجلته كما هو بجانب ما أعادت تخيله من صور تاريخية تملؤها الحركة. والحياة إلى إحدى نمائيل الإله اليونانية، ومصاحبتها هي جولة لزيارة اليونان العديثة.

هنجد في هذا العمل حركة مزدوجة، الحركة التى تخرج من العين إلى الشىء. والأخرى التى يرسلها هذا الشىء إلى العين، والتى يتحد هيها النظر مع الذاكرة. والخيال لتكوين، وخلق الصورة ومضمونها.

ففى هذه الحركة الجدلية، وهى ما أردنا إيضاحه فى هذا العمل يتحول النظر إلى رؤيا لزمن آخر يعرض وجوده أمام عين الكاتب وبين سطور كتابه ليحيى. ويعيش دائماً ، كما عاش فى ذاكرة البشر.

<sup>\*</sup> أستاذ الأدب الفرنسي المساعد بقسم اللغة الفرنسية .. كلية البنات .. جامعة عين شمس

HUART (Françoise),

La vie en Grèce, Editions Solar, 1991, 127 pages.

MINVIELLE (Pierre),

Grèce, Monde et voyages, Librairie Larousse, 1987.

REUTER (Yves),

Introduction à l'analyse du Roman, Bordas, Paris, 1991, 165 pages.

TODOROV (Tzvetan),

<u>Introduction à la littérature fantastique</u>, Editions du Seuil, 1970, 161 pages.

TODOROV (Tzvetan),

Théories du symbole, Editions du Seuil, 1977.

WEIDER (Catherine),

Eléments de Psychanalyse, pour le texte littéraire, Bordas, Paris, 1988.

#### Revue

<u>Littérature</u>, Revue trimestrielle, N°61, Février 1986, Paysages, Larousse, 127 pages.

#### **Dictionnaires**

Dictionnaire des Mythes littéraires sous la direction du Prp. Brunel, Editions du Rocher, 1988.

Dictionnaire des Genres et notions littéraires, Nourissier François, Albin Michel, Paris, 1997

#### BIBLIOGRAPHIE

#### Ouvrages de Michel Déon :

DEON (Michel),

Le Balcon de Spetsai, Editions Gallimard, 1961, 245 pages.

#### Ouvrages critiques concernant Michel Déon:

VANDROMME (Pol), Michel Déon,

Le Nomade Sédentaire, Editions de La Table Ronde, Paris, 1990, 245 pages.

#### Ouvrages généraux:

BARTHES (R), KAYSER (W), BOOTH (W), HAMON (Ph), <u>Poétique du récit</u>, Editions du Seuil.

FOULQUIE (Paul),

La Dialectique, Presses universitaires de France, Paris, 1949, 128 pages.

HAMON Philippe,

Du Descriptif, Editions Hachette, 1993, 247 pages.

HAMON (Philippe),

La Description Littéraire, Editions Macula / Macula, 1991, 277 pages.

le perçu échappe au temps effectif. Ainsi, l'espace éclate et se transforme en temps et le temps en durée. Or, cette durée n'est-elle point une forme de l'éternité, puisque le perçu est inscrit dans la mémoire des hommes et vivra donc dans la mémoire des temps?

au regard et que nous avons appelé l'axe de la production, celui de la formulation ou de la textualisation de l'image ou des faits historiques ou mythiques renvoyés par le site, images où le regard, en d'autres termes, la vue, la mémoire et les phantasmes du voyeur se combinent et se fusionnent.

Dans ce mouvement réversible ou dans cette dialectique, le vu se subjectivise et se mue en perception. Le perçu ici est sous entendu dans son sens à la fois sensoriel, émotionnel et intellectuel. Et c'est ce rapport vu-perçu qui devient évocateur et déclencheur d'une autre temporalité, celle d'un passé révolu, qui n'existe que dans la conscience du voyeur.

En fait, si dans le mouvement du premier axe, le voyeur écrivain se limite à enregistrer et à reproduire le site sous la forme d'une description plus au moins étendue et où le facteur temps apparaît sous le thème de la dévastation et de la disparition. Par contre, dans le deuxième mouvement le perçu dépasse le vu, celui-ci disparaît, le premier plan, celui du monument ou du site recule pour que seul apparaisse l'arrière plan, celui de la mémorisation, celui où mythe et histoire, rêve et réalité s'imposent à la perception du voyageur, celui donc où

N'est-ce point l'objectif du narrateur qui cherche à retrouver "l'Histoire vivante au XXe siècle"! ?

Comme on peut le constater, le passé recherché et retrouvé dans sa réalité effective, est le passé cerné et enregistré par le regard et que seuls représentent les vestiges défigurés, déformés par l'effet du temps, de l'oubli et de la négligence de la part du grec moderne :

"Qui s'enthousiasme pour le neuf plutôt qu'à sauver ou rafistoler l'ancien.."<sup>2</sup>

Mais il est un autre passé vivant, éblouissant dans son actualité, qui dépasse le cadre du temps et de l'espace, c'est le passé recrée et renvoyé par le site et qui se dresse dans toute sa vigueur devant le regard du voyeur.

Si le regard n'a presque trouvé dans le site réel que des pierres, du sel des colonnes qui s'effritent sous les doigts, de bois mort, usé, rongé, blanchi par la mer, le monde qui se dresse devant lui, demeurera le monde fabuleux qui jaillit des richesses et des profondeurs invisibles.

En somme, nous assistons dans ce récit de voyage "Le Balcon de Spetsai" à un double mouvement, celui qui va du regard au site (axe de reproduction) et celui que renvoie le site

<sup>-</sup> op.cit, Le Balcon de Spetsai, p. 95.

<sup>2-</sup> Ibid., p. 202.

"La vasque pour les baptêmes, les lampes à huile, un chandelier, une pauvre icône, le petit hôtel caché par un rideau de cretonne." 1

Ainsi, l'ancienne chapelle hermétiquement close et mise dans l'ombre, autrefois destination et pèlerinage des partisans du prophète Elie, se dévoile par la magie du regard du voyeur voyageur, délivrant ses détails et ses secrets.

Nombreux sont donc les cas où le passé est produit sous l'auspice d'un regard qui dépasse ce qui est réellement vu et se laisse submerger par l'irréel et le virtuel.

Comme on peut le constater, par cette dialectique du regard et de l'objet vu dans ce récit de voyage, le voyeur a pu non seulement retrouver le monde perdu qu'il cherche mais également un autre monde. C'est à la faveur d'une mémoire associative, d'une imagination aiguisée par le site, de l'acuité d'un regard devenant récepteur et rêveur que ce monde se dresse, côtoyant tantôt le monde réel délibérément vu et fixé, tantôt s'y substituant entièrement, pour le laisser dans l'ombre.

Ainsi, l'Histoire avec ses hommes, ses mythes, ses événements est en fait retrouvée et insérée au monde présent.

<sup>1-</sup> op.cit, Le Balcon de Spetsai, p. 86.

"Byron est venu la en 1824 pour offrir sa vie à l'indépendance grecque. La Mort a accepté cette vie."

Comme précédemment, la dialectique du regard et du site (Mycènes) engendre une nouvelle vision différente du site initial, ce qui s'offre est loin d'être uniquement, un élément, un événement ou une incidence historique, mais ce sont des attitudes précises des détails, des chiffres qui parlent au regard du voyeur de cette force qui, pendant des siècles a repoussé la barbarie :

"Mycènes soutenait la cause grecque contre la Perse, elle déléguait à la bataille de Platée une armée de quatre vingt hommes. Aux Thermopyles, Léonidas n'avait que trois cents hommes pour arrêter l'armée de xercès. A Marathon, Miltiade défit à un contre dix les hordes de Darius."

Dans un autre passage, il a suffi que l'œil glisse sur les vitres de "la chapelle blanche, du Prophète Elie, à Prophétilias", vuc de l'extérieur, pour que les murs répondent à ce regard. Ils tombent et l'intérieur de la chapelle s'ouvre devant le regard curieux et avide du voyageur.

<sup>1-</sup> np.cit, Le Balcon de Spetsar, p +13

<sup>2-</sup> Ibid., p. 112.

pacifique où il n'y a nulle place pour la violence ou la guerre et où seuls vivent des citoyens paisibles

"ce qui laisse rêveur, c'est l'exiguité des villes antiques qui gravèrent leur nom dans l'histoire du monde. Combien d'hommes contenaient-elles? Quelques centaines à peine. La polis grecque, la cité état, était une république miniature dont tous les citoyens loin de là, ne furent pas comme à sparte, des soldats."

Si l'image produite est informatrice sur la structure de certaines villes antiques, sur leur régime politique, sur leurs habitants, elle demeure une recréation suscitée par un regard qui par ses distorsions et ses méprises, relègue au site son pouvoir créateur.

Ce pouvoir créateur se retrouve dans un autre passage où le site devient un nom. C'est à la vue de "Missolonghi" que le nom de Byron surgit. Le monde retrouvé se réduit alors à l'image d'un type de héros qui en offrant sa vie pour défendre la liberté, a marqué l'Histoire de la Grèce :

<sup>1.</sup> op.cit. Le Balcon de Spetsar, p. 111

"La nuit du 29 novembre 1822 où Staikoupoulos, chef des insurgés grecs qui assiégeaient le fort, prit la tête de ses cinquante meilleurs palikares et jura de célébrer la Saint-André par la prise de la forteresse."1

Tout un autre univers se déploie devant le regard, un univers de courage, de force et de violence vient s'imposer. animant le site, lui rendant le mouvement absent, évoquant ainsi un grand événement du passé de la forteresse, ainsi que l'acte et même le discours de ce grand chef militaire.

Une autre vision gagne le même espace (Nauplie) le fait passer du moment actuel à un autre moment révolu, celui où :

> "La civilisation Crétoise [...] a pénétré le continent trois mille cinq cents ans plutôt"2

Le même site (Nauplie) devient ainsi producteur de plusieurs images informatrices d'un passé révolu, restituant également à la visite de Tirynthe, s'imposant au regard du voyageur qui, abandonnant les détails d'ordre matériel, se laisse prendre à une autre image, une vision qui le laisse "rêveur"3 celle de cette "cité-état"4, cette "république miniature"5

<sup>1.</sup> op.cit, Le Balcon de Snetsat, p +10

<sup>3.</sup> on.cit. Le Balcon de Snetsar.

<sup>5</sup> Idem

et l'écrasement des vaisseaux d'Ibrahim." 1 Cette défaite qui sonne l'heure de la liberté de la Grèce.

Dans un autre texte concernant l'île "Hydra", une autre vision vient arracher le site rencontré, pour le remplacer par l'image de la période où celle-ci était :

"L'île aux dix mille marins, la forteresse grecque dont les Karavis, les trikhantères et les Bricks monopolisèrent le commerce du Moyen Orient."<sup>2</sup>

Le paysage découvert et montré, dépasse les dimensions initiales, il devient un lieu animé en pleine force et en pleine prospérité. Il est de surcroît révélateur, évoquant la valeur de l'île dans une période déterminée de son histoire, celle où elle régnait par sa force maritime et commerciale sur le Moyen-Orient.

A un autre moment, le passé resurgit et défile devant le regard interrogateur qui, dominé par ses phantasmes, se laisse emporter par ce passé qui le sollicite. A Nauplie, dès que l'œil se fixe sur le "Kastro de Palamidi", le site se dilate et se transforme devant le regard récepteur :

I- on.cit, Le Baicon de Spetsai, p. 191.

<sup>2.</sup> Ibid., p. 72.

l'écran du cinéma, un autre monde avec son propre décor, sa propre lumière, ses personnages et son propre conflit vient s'imposer au regard du voyeur, pris et envoûté par ce spectacle surgi en dehors du temps et de l'espace : Celui de la bataille navale entre perses et athéniens avec "ses riches vaisseaux de cuir et d'or, bardés d'acier luisant" let "ces milliers de cadavres engloutis par la mer Égée."2

Si le site réel et décrit représente une sorte de force protectrice plutôt divine, un tombeau à tous les aventuriers qui ont pensé s'approcher de ce monde fabuleux de la Grèce, s'il est porteur d'une valeur symbolique, celle de la force invincible du pays des Hellènes, il n'en reste pas moins que le spectacle évoqué avec ses couleurs précises, et ces détails, demeure une pure production à la fois de la mémoire et de l'imagination.

Cette même valeur symbolique se retrouve dans un autre texte où une vision appartenant à un passé plus récent vient suplanter le site regardé. Ainsi, à Navarin, il suffit que l'œil du voyeur se heurte "aux dessins du fond rocheux" pour que devant "les yeux ouverts" se dresse "le sanglant combat de 1827

<sup>1.</sup> op.cit, Le Balcon de Spetsai, p. 52.

<sup>2.</sup> Iden

op.cit, Le Balcon de Spetsai, p. 191.

Les méprises du regard se succèdent, donnant naissance à d'autres visions nouvelles différentes du spectacle initialement vu et produisant ainsi l'Histoire tantôt ancienne, tantôt récente qui vient s'imposer au regard.

L'effet de la réciprocité établie entre le regard et le temple de Poséidon et celui d'Athènes dans "leur nudité acharnée" est assez particuliers à cet égard. Cette dialectique du regard et de l'objet vu, ressuscite tout un épisode historique

"l'image symbolique de l'extrême pointe d'Attique face à la mer immense, face à l'Asie où apparurent un jour les douze cents vaisseaux perses conduits par xercès à l'assaut d'un monde fabuleux. L'Égée a englouti ces milliers des cadavres que les Athéniens de thémistocle achevèrent comme des thons, ces riches vaisseaux de cuir et d'or, bardés d'acier luisant."

Le paysage reçu et décrit, se limite à quelques détails d'ordre géographique "extrême pointe d'Attique"<sup>2</sup>, "Mer immense"<sup>3</sup> "face à l'Asie."<sup>4</sup> Mais ce cadre étroit se brise et éclate aussitôt pour dépasser ses dimensions initiales enregistrées par le regard. Le tout s'anime et à l'image de

<sup>1-</sup> op.cit, Le Balcon de Spetsai, p. 52.

<sup>2-</sup> Idem

<sup>3</sup> Iden

<sup>4.</sup> Idem

construit et toute une scène tragique du mythe qui s'y déroule dans toute sa vigueur avec le présent de narration utilisé :

"C'est là, c'est pourtant là. Des hauteurs de Thèbes on peut suivre la marche hésitante, à travers champs d'Œdipe guidé par la petite Antigone, du héros aux orbites sanglantes, vaincu par son destin. Il avance dans la poussière, trébuche dans les sillons fraîchement creusés, s'accote, haletant, à un Olivier dont l'ombre maigre le protège à peine, boit à une source qui portera son nom et reprend sa marche hagarde et fatale. Derrière lui, commence l'orgie des crimes et des querelles."

Par la distorsion optique produite par la vue lointaine, le paysage réel est ainsi transformé en un autre paysage rêvé. A son tour ce paysage sollicité répond à ce regard en récréant à la fois, ses dimensions spatio temporelles, son décor, ses personnages et sa tragédie antique. Le paysage vu se transforme en discours et la description devient récit.

<sup>1-</sup> op.cit. Le Balcon de Spetsar, pp. 113, 114

Ce sont à peu près, ces mêmes personnages et leur histoire tragique qui reviennent dans un autre passage superposer au paysage réel, le reléguant au second plan :

"Au fond des tombeaux d'Agamemnon, d'Electre et de la malheureuse Cassandre, Croupissait une eau brune. Pas une âme. C'était la solitude, le désert, la malédiction retrouvée comme si certains crimes, dépassant la mesure humaine, ne relevaient plus que d'éternelle vengeance immanente."

Seule, subsiste ici l'Histoire qui se dresse, donnant vie au paysage sans âme qui s'étend sous son regard, histoire qui n'existe que par l'écriture du voyeur.

Une autre variation de ce type de paysage reproduit et producteur d'Histoire, est le texte où le personnage historique ou mythologique n'est plus seulement remémoré dans son histoire globale mais il est ressuscité dans son mouvement. Il s'agit d'Œdipe lors de sa fuite dramatique imaginé et vu à Thèbes.

Ainsi, le paysage pétrifié et immobile se transforme en un paysage animé et mouvementé par le regard qui l'aborde à distance et le provoque. C'est alors tout un espace qui est

<sup>1-</sup> op.cit, Le Balcon de Spetsai, p. 111.

Le monument ou le site vu n'est alors qu'un prétexte pour d'autres images absentes et enfouies dans la mémoire et la rêverie du voyeur et que l'objet vu ressuscite.

Ainsi, visitant Mycènes, c'est toute une autre image qui apparaît, celle d'objets virtuels existant dans un ailleurs différent de celui que le voyeur regarde.

"Des fouilles de Schliemann (qui) ont rempli les vitrines du (Musée d'Athènes) de quelques merveilles sauvées sous les décombres d'une ville fabuleuse."

L'image ressuscitée "des dessous des décombres" et imposée au regard revêt une valeur symbolique, celle d'un haut degré de civilisation. Mais il ne s'agira plus uniquement dans ce passage d'une grande ville (Mycènes), mais du lieu et du berceau de toute une histoire avec ses personnages, ses drames aux frontières de la mythologie: "Les sanglants Atrides, le drame d'Agamemnon, d'Egiste, d'Oreste et d'Electre."2

La famille des Atrides avec le drame de quelques uns de ses membres sont retrouvés, ressuscités et vus par le désir d'un regard qui cherche à les créer.

<sup>1-</sup> op.cit, Le Balcon de Spetsai, p. 61.

<sup>2-</sup> Idem.

"Elle a frayé son chemin avec autorité dans l'Athènes moderne à laquelle je la conviais et où les jeunes filles ne sont plus à sa ressemblance. Nous sommes passés devant le stade qu'elle a reconnu d'un imperceptible mouvement de sourcil parce qu'il est neuf."

Si le leitmotiv "elle boude" est repris cinq fois, c'est qu'il traduit la réaction de l'Histoire face à la vie moderne. Ainsi, il ne s'agit pas dans ce passage d'un regard qui voit et imagine, ni d'une émotion qui est décrite mais également d'une sorte de réaction de l'Histoire face à ce regard.

Dans ce cas que nous venons de voir, ce sont ainsi les fantasmes qui créent à partir de l'objet vu toute une fiction, c'est donc à un processus de production que nous assistons ici. Par contre dans d'autres cas l'imagination est volontairement et délibérément sollicitée par le voyeur.

"Une chose par jour, c'est la règle. Une chose dont on garde la vision intacte, qu'on ne mêle à aucune autre, une chose sur laquelle travaille librement l'imagination, l'émerveillement, la stupeur."

2. Ibid., p. 61

<sup>1-</sup> op.cit, Le Balcon de Spetsai, p. 107.

presque lourde, le regard autrefois peint s'est effacé comme celui des aveugles, et l'arc des sourcils est d'une noblesse telle que toute l'expression s'y réfugie, mélange d'étonnement et de dédain."

Si, en un premier temps, le regard la décrit de façon plus ou moins objective, le même regard reçoit une autre vision renvoyée par le personnage même qu'il contemple :

> "Elle boude. Sans conviction - un rien la dériderait; mais elle boude, seule parmi les autres Korés aux sourires obliques."<sup>2</sup>

Ainsi, dans un mouvement inverse, l'histoire renvoie au regard une autre histoire celle qui à partir de ce moment sera l'objet de la narration :

"Au sortir du musée, j'ai emporté son image avec le sentiment secret que cette Koré avait le droit de revivre dans la foule comme au jour où elle posa."3

Pendant presque le long d'une page, le personnage historique rompt avec l'histoire et devient un personnage vivant le présent du narrateur, l'accompagnant partout à Athènes, regardant à son tour le réel de la vie moderne :

<sup>1-</sup> on.cit., Le Balcon de Spetsai, p. 106.

<sup>-</sup> Idem

<sup>3-</sup> Idem.

Ainsi, renaît Apollon Epikourios avec sa puissance et sa force primitives à la faveur d'une expression figurée. C'est à la fois, le passé, le présent du regard et un passé plus récent (Cathédrale Gothique) qui se superposent.

Parfois, aussi, il arrive que de la réalité de l'histoire décrite par le regard, surgit une autre histoire entièrement créée et imaginée à la faveur d'un des éléments de l'histoire ancienne retrouvée. C'est ainsi que visitant le musée de l'Acropole, le regard se transforme soudain devant un élément de l'Histoire décrite et devient uniquement un regard émotionnel:

"Comment ne pas s'asseoir au fond de la salle de gauche sur le banc face au demi-cercle des belles Korés, pour contempler, le cœur battant, les déesses aux lèvres bridées par un sourire ironique?"!

A partir de là, c'est une autre histoire qui fait son apparition, avec "les belles Korés "2":

"Je cherche la Koré qui me plaira, et je la trouve, détachée à dessein des autres, sans doute moins parfaite, le menton écorché, l'arête du nez rongée par les intempéries, mais sa silhouette a la rondeur enveloppée des adolescentes, l'attache de la tête sur le cou est

<sup>1-</sup> op.cit, Le Balcon de Spetsai, p. 106.

<sup>2.</sup> Idem.

"Une ultime fois, il lui était accordé de se montrer à ses voisins, à cette lagune bleue, aux montagnes qui nous entouraient à ce ciel de Péloponnèse où les nuages évoquent souvent un terrifiant chaos cosmique dont Zeus olympien va émerger, sa poignée d'éclairs à la main, pour foudroyer la terre desséchée et la mer qui heurte ses vagues et se crête d'écume."

Ainsi, l'Histoire réapparaît avec tout ce qu'elle évoque et s'impose au présent du regard.

Le même processus se retrouve dans le paysage concernant le temple de Bassae. C'est au centre que le regard se fixe pour cerner le paysage:

> "De Calcaire gris, sans un arbre, en équilibre sur un éperon rocheux, flanquée de deux précipices, il témoignait d'une ardeur religieuse triomphante."<sup>2</sup>

A la suite de "l'ardeur religieuse "3 citée, renaît l'image du dieu de la beauté, de la lumière, des arts et de la divination "Apollon Epikourios" avec lequel le temple "parlait comme une cathédrale Gothique parle à Dieu."4

<sup>1-</sup> on.cit., Le Balcon de Spetsal, p. 48.

<sup>2- &</sup>lt;u>Ibid.</u>, p. 202.

<sup>3-</sup> Idem.

<sup>4-</sup> Idem.

"Tout est léger. Il semble que le moindre vent va mettre à portée d'une aile imaginaire ces purs sommets d'un dessin si hardi. Comment ne pas laisser dériver la pensée vers cette manifestation de l'orgueil grec."

Rien ne reste du paysage épisodique vu au début de cet itinéraire à la recherche de l'Histoire, qui seule subsiste "immuable"<sup>2</sup> et que rien ne semble "avoir dérapé depuis des siècles "<sup>3</sup> dans ce décor du "théâtre d'Epidaure taillé dans un porphyre dont le couchant ravive les roses."<sup>4</sup>

Le même cas se produit lors d'une cérémonie funéraire lorsque le regard se heurte à cette vision "de la lagune bleue" s' "aux montagnes qui nous entouraient" 6, "à ce ciel de Péloponnèse." 7 Comme précédemment, à ce nom "Péloponnèse" rebondit l'image de zeus, dieu du ciel et maître des dieux. La magie du nom suffit alors pour voiler le paysage réel et limité en le transformant en un autre paysage où le réel et l'imaginaire se mêlent et se heurtent:

<sup>-</sup> op.cit, Le Balcon de Spetsai, p. 49.

<sup>2-</sup> Idem.

<sup>3.</sup> Idem.

Idem.
 op.cit, Le Balcon de Spetsai, p. 48.

<sup>6.</sup> Idem.

<sup>7</sup>\_ ,Idem.

Un exemple frappant est celui du site d'Epidaure où l'œil devient le pinceau d'un peintre, œuvrant selon son choix et son désir. Le site d'Epidaure ne se découvre qu'au "centre"! "où le désordre apparent devient ordre naturel."2 Cette reconstruction du site historique n'est pas toujours fortuite, c'est grâce à l'effort conscient et délibéré du regard que le décor "prend sa place"3, d'abord sur le plan vertical : "le cirque des montagnes se dresse, le ciel est à la bonne altitude."4 Puis dans le sens horizontal "le regard n'y bute pas contre les montagnes, il rebondit du crête en crête, doucement, intelligemment."5 Il en surgit une couleur "vert de gris"6 et une forme désignant ellemême le nom d'Héra, la déesse du mariage qui s'impose désormais au regard du voyeur. Ainsi, à partir du moment où le nom d'Héra semble avoir été incidemment cité, tout est transformé. Son nom avec toute l'Histoire que représente cette déesse du mariage, sera le stimulus qui emportera l'imaginaire vers ce passé prestigieux. C'est la pensée qui dérive :

<sup>1-</sup> op.eit, Le Baleon de Spersai, p. 49

<sup>2-</sup> Iden

<sup>-</sup> Iden

<sup>1</sup> Llam

<sup>&#</sup>x27; Idem

Dans les cas précédents, on peut noter comme nous l'avons déjà dit que c'est le regard qui enregistre les détails vus et que l'écrivain se contente le plus souvent de reproduire en y mêlant souvent des éléments subjectifs. Mais ce qui nous semble intéressant, c'est le deuxième axe que nous avons établi, c'est à dire, l'axe que nous avons appelé l'axe de production.

A la texture réaliste d'une description d'un site, s'incorpore parfois tout un monde, un chaos de visions en portée imaginaire, fantasmatique ou historique. C'est là que s'établit ce que nous avons appelé l'axe de production. Devant la réalité qu'il prétend ou cherche consciemment à produire ou montrer, s'établit un écran sur lequel se dessinent des figures, des événements, transformant le paysage vu en un autre monde invisible mais vivant où défilent des personnages appartenant à l'Histoire ou à la mythologie.

Nombreux sont les passages où à la faveur d'un regard curieux qui cherche et scrute la réalité d'un paysage, se dresse alors un autre monde présent dans la seule mémoire ou imagination du voyeur. Ainsi, devant un vestige historique, celui-ci non seulement impose au regard sa présence réelle, mais tout ce qu'il évoque.

A Tirynthe, il se contente d'enregistrer le seul détail qui s'offre à sa vue ne retenant que ses dimensions "Les murailles épaisses de treize mètres de Tirynthe qui subsistent et que rien ne peut les détrôner."

Selon le même processus, il se contente d'enregistrer la présence des ruines d'Epidaure "qui parlent d'un temple en rotonde "2, celle du temple de Poséidon dont "le marbre s'est transformé en sel qui s'effrite sous le doigt" 3 et celle du temple d'Ictinos à Bassae avec "ses blessures apparentes, ses colonnades intactes, son beau dallage vert-de-grisé, ses épaisses colonnes rattachées aux murs par des contreforts." 4 Le palais de Phaestos en Crète est aussi décrit avec sa large et immense cour, la salle de bain de la reine peinte des dauphins, des poissons de toutes espèces et des vagues.

Nombreux sont les passages ou au regard descriptif et enregistreur se mêle l'effet produit par l'objet vu, c'est à dire, l'effet renvoyé par le paysage et ressenti par le voyeur. Ainsi l'Acropole "semble indifférent, épais, massif et immobile."5 Patras est une ville "écrasée, laide et sale."6

<sup>1-</sup> op.cit., Le Balcon de Speisai, p. 111.

<sup>2-</sup> Ibid., p. 49.

 <sup>3- &</sup>lt;u>Ibid.</u>, p. 51.
 4- <u>Ibid.</u>, p. 203.

<sup>5.</sup> Ibid., p. 104.

<sup>6-</sup> Ibid., p. 183.

"La présence du cavalier, du chien et de la gueule de lion attribués à Phidias, les torses tendus ou puissants, une veine qui court sous le ventre d'un cheval, les pieds dont le marbre jauni et poli a la transparence de la chair morte, une main molle qui retient une tunique flottante, le profil d'un jeune homme écoutant un vieillard."

A Mistra, nous trouvons le même cas où le regard enregistre certains détails sans ordre précis et qui sont rapidement décrits dans leur globalité :

"Murailles couleur de miel où s'épuisent des essaims buvant le suc de touffes de mauves, ruelles se glissant sous des voûtes menacées de mort, portes sévères, palais délabrés, églises byzantines restaurées un peu brutalement et, enfin, le couvent de la Pantanassa."<sup>2</sup>

Dans d'autres cas, le regard est attiré par le seul détail qu'il reproduit tel qu'il se présente à sa vue. A Nauplie, il enregistre la présence d'un "petit palais de pierre qui meurt à l'étroit entre un cinéma et un café éclairé au néon."

I- op.cit, Le Balcon de Spetsai, pp. 105, 106.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- <u>Ibid</u>, p. 197. <sup>3</sup>- <u>Ibid</u>., p. 115.

qui s'offrent à son regard. Dans ces passages, il n'y a point de réversibilité ou d'échange, la vision est à un sens unique.

Parfois, le regard suit systématiquement l'objet vu qu'il enregistre et reproduit dans ses détails mais tout en laissant place à la valorisation personnelle du voyeur.

"Artémis plus belle qu'Athéna, par la pureté abandonnée de son visage, la simplicité de sa coiffure que dégage la nuque adolescente et le calme hautain de l'expression - Athéna plus puissante qu'Artémis, parée de l'égide en bandoulière, la main grasse et forte, aux doigts effilés, tendue, retenant encore entre les doigts un morceau de plâtre, et divinement casquée. Comme elles sont renversées, apparaît l'ingénieux truquage des pieds dont les orteils dépassent seuls la tunique tombante."

Dans un autre cas, à suivre l'ordre des perceptions ou des présentations, nous verrons qu'il s'agit d'une vision disloquée. Ainsi, franchi le seuil de l'Acropole, ce sont des détails sans ordre que le regard retiendra tels que:

L. on.cit, Le Balcon de Spetsai, pp. 108, 109

dire, le regard du voyeur qui la reconstruit, la restructure et même parfois l'invente. Cette restructuration se fait grâce à cet échange entre l'élément voyeur et l'élément vu. L'Histoire est parfois reproduite lorsque le paysage est objectivement reproduit. Mais plus souvent c'est l'Histoire de son côté qui s'offre à lui en se racontant et en le sollicitant à travers le vestige du passé.

En fait, entre le moment où l'œil enregistre l'objet vu et celui de sa mise en page. C'est à dire, son écriture, se place le facteur écrivain. Il est évident que l'écriture recrée ce que l'objet vu renvoie mais elle produit également ce que la mémoire ou les phantasmes évoquent à partir de l'objet vu, c'est ce que nous avons appelé dialectique du regard et de l'Histoire.

Deux grands axes constitueront donc l'armature de cette recherche: celui de l'image enregistrée par le regard ou l'image reproduite d'une part et celui de l'image réfractée par le site ou par le monument vu et qui est l'image produite d'autre part. Il s'agira en quelque sorte de l'axe de reproduction et celui de la production. Pour mieux cerner ces deux cas, nous nous fonderons sur le moment de la rencontre du regard et de l'Histoire. Sur le plan de la reproduction, le voyeur se contente de reproduire le paysage, le spectacle, le site ou le monument

Il porte en lui, ces deux univers, sans qu'ils se heurtent, sans que l'un s'empare de l'autre. Il s'enchante de se plonger dans cette atmosphère où l'ancien fait partie du quotidien, s'étonne de voir que le "sens de l'Histoire" 1 n'entre pas dans le système logique de la pensée grecque alors que pour lui, ils sont étroitement liés.

L'importance de l'Histoire est telle qu'elle apparaît dans la plupart des titres donnés par Déon aux chapitres du "Balcon de Spetsai": Découverte de Spetsai, voyage vers Athènes, Spetsai au ralenti, Hydra la morte, Spetsai toujours, Athènes de carnaval et Nauplie des mirages, spetsai au ralenti, Chardonne en Grèce, Péloponnèse, les adieux.

Un va et un vient continuel entre Spetsai où il séjourne six mois et les autres villes anciennes à l'histoire envoûtante, ces villes qui :

> "Parlent à notre sens du fabuleux, le seul par lequel nous traversons les millénaires et gardons chaud le passé."<sup>2</sup>

Ce qui nous intéresse, c'est justement cet échange entre un passé irréductiblement fixé, c'est à dire, l'histoire, qu'elle soit moderne, ancienne ou mythologie et un moment présent, c'est à

2- Ibid., p. 63.

<sup>1.</sup> on.cit, Le Balcon de Spetsai, p. 95.

En effet, parler d'un récit pourrait nous entraîner à le considérer comme : "Relation orale ou écrite (de faits vrais ou imaginaires)" selon la définition donnée par les dictionnaires Robert et Larousse. Si, par rapport à l'œuvre en question, c'est à dire, "Le Balcon de Spetsat" nous gardons les termes "faits vrais", il n'en reste pas moins le facteur "imaginaire" qui y trouve sa place, étant donné que dans toute œuvre littéraire, l'écriture, elle même est chargée d'un subjectif plus ou moins implicite qui se fonde très souvent sur des phantasmes.

Un fait qui est à retenir à ce propos, c'est que le voyeur "Michel Déon" est avant tout un romancier. C'est pourquoi très souvent l'objet vu se réfracte et devient un paysage historique, un monument de l'Histoire, de la mythologie, l'espace historique se transforme parfois en une valeur esthétique ou l'inverse selon les souvenirs évoqués pour le voyeur. Entre le regard et l'objet vu, s'établit un rapport de réciprocité dans ce récit de voyage, une dialectique.

Pourquoi l'histoire ? Si Déon a consacré son œuvre à la Grèce, c'est pour vivre le présent et revivre le passé comme nous l'avons déjà dit : "Le passé et le présent sont tout ce qui nous reste."

I- Déon (Michel), Le Balcon de Spetsai, Editions Gallimard, 1961, 245 Pages, p. 188.

Récit de la première rencontre avec la Grèce. "Le Balcon de Spetsai", n'est pas seulement un récit de voyage où la Grèce quotidienne est décrite dans sa vivacité et ses charmes, mais c'est essentiellement un regard qui fouille, scrute un présent et surtout un passé. Ce passé qui transperce une Colline, une campagne ou même une mer vues à distance. Avec ce passé, c'est toute l'histoire qui surgit devant un regard qui la cherche et la transfigure. Dans l'acte de réversibilité entre le regard, le paysage ou l'objet vu, se place tout un monde oublié mais qui, remémoré, prend vie et transforme le réel en une autre réalité aussi vivante et même plus vivante que la réalité vécue. Entre ce regard qui veut enregistrer un moment ou un vestige d'un passé révolu et l'histoire que représente ce moment même ou ce vestige, s'établit un échange, une dialectique. Et c'est cette dialectique de l'histoire et du regard que vous chercherons dans la mesure du possible, à Cerner et à appréhender.

Récit de voyage, avons-nous dit, mais rappelons tout d'abord qu'il s'agit d'un genre à mi-chemin entre la littérature fictionnelle en tant qu'essentiellement une production imaginaire et le documentaire plus ou moins objectif.

I- Ile grecque de l'Archipel, sur la côte du Péloponnèse et à l'entrée du golfe de Nauplie.

# LA DIALECTIQUE DU REGARD ET DE L'HISTOIRE DANS LE "BALCON DE SPETSAI" DE MICHEL DEON

#### PRESENTE PAR

MOUNIRA MOUSTAFA
PROFESSEUR ADJOINT

FACULTE DE JEUNES-FILLES
UNIVERSITE AÏN-CHAMS

#### البحوث والدراسات المنشورة بالعند (٧) لسنة ٢٠٠٠ الناشر بمركز الحضارة العربية ٤ شارع العلمين - الجيزة تليماكس ٣٤٤٨٣١٨

وتطلبون

مكتبة زهراء الشرق ١٦ ش محمد فريد \_القاهرة ت ٢٩٢٩١٩٢

مكتبة دار البشير ٣٢ ش الجيش عمارة الشرق ت، ٣٣٠٥٥٧٨

د. حسن البنداري

مكتبة الانجله الصربة ١٦٥ ش محمد فريد القاهرة ت ، ٢٩١٤٢٢٧ مكتبة منشأة المعارف بالإسكندرية \$\$ ش سعد زهلول تایماکس: 48

افتتاحية العدد

• المادة العربية: \_الانتزياح في النبس الشييي

د.مراد میروک - تعساطي المخسدرات من منظور فيولكلوري. د. علیاءِ شکری

\_ تحرير المرأة الصرية التعلمة وحقوقها. دراسة

د . ماري عبد الله حبيب فيتومتو لوجية استطلاعية. والتناول النقدي للموضوع والشهد الطبيعي في

قسراءات مصمغسرة لجان بيسير ربشيار د ـ دينا أمن

وأسلوب مقترح للاستشادة من الوسائل السمعيية

الحديثة لإعداد عبازف المود للمرزف مع أوركستيرا د عبد النعم خليل د. حسن البنداري وجماليلة الرؤية الماصرة لإضاءة التبراث النقيدي

ـ دراسة مقارنة للتسويات Tunings غير التقليدية لأوتار

آلة الكميان في الموسيقي العبالية والعبريية د . سميرة صلاح إبراهيم والتابعات، (الكتاب)

محمد عشمان جلال بين الترجمة الأدبية والإبداع د . ادمان السعبد جلال والمادة غير العربية

INTERLOCUTOR'S ROLES in Joseph Andrews Dr. Amin H. EL - RABBAT.

1 - 23

أدوار التخاطيين في رواية جو زيف أندروز د. أمين الرياط.

Litte'rature et . Sciences Dr. Nefissa Elelshe

24 - 29

قصيدة ، (الأداب والعلوم. د . نفیسة علیش

ترجمة د . كاميليا صبحي

#### البحوث والدراسات المنشورة بالعدد (٦) لسنة ٢٠٠٠ الناشر: مركز الحضارة العربية

٤ شارع العلمين - الجيزة تليفاكس ٢٤٤٨٣١٨

ويطلبهن

مكتبة زهراء الشرق ١٦ ش محمد قريد \_القاهرة ب ٢٩٢٩١٩٢ مكتبة دار البشير

٢٢ ش الجيش عمارة الشرق ب ٢٢٠٥٥٢٨

مكتبة الإنجلو الصرية ١٦٥ ش محمد فريد القاهرة ت ، ٢٩١٤٣٣٧ مكتبة منشأة المعارف بالاسكندرية ٤٤ ش سعد زغلول تليماكس: ٤٨٢٢٠٠٢

د . حسن البنداري

افتتاحية العدد و المادة العربية،

-شبعسرأبي نمام بين شبرح التسبيريزي

ومسسوازنة الأمسكي د . عبد الله حمد محارب -أطفال الشسراء، دراسة العالقية بن المال،

وتشكيل نفيسيب الطفل د .حسن أمن

- مسقسامسات الأرمسوي ومسقسامسات اليسهم د . فتحى عيد الرحمن عبدالثلك - بين ست صن مالارميسه وإدهارد مونش د . ماهرششيق فريد

الأداء المنتف رد (Solo) في العين زف

عبالي آلية البنياي. د . محمد عبد التبي

\_محطوطة شرح ديوان رؤية بن العسجاج دراسة في توجيه الشرح وما هية المنهج

رد ، حسن محسن والتابعات: (المؤتمر) - د . محمود الطناحي : ذكري لن تغيب .

د . إيهاب أبو ستة • المادةغيرالعربية

- SOUFFLES D' HELENE CIXOUS:UN "DISCORPS OU LE CORPS TRANSPARLANT Dr. NADIA MAHMOUD HAMDI

أنقاس لهيلين سكسو، خطاب البحسد د . نادية محمود حمدي

- THE SONNET FORM IN THE ARABIC TEXT 50 - 67Dr. KHALID ABBAS HASABRABOU

د . خالد عباس

قالب السونيتة في النص العربي

1 - 49

#### البحوثوالدراسات المنشورة بالعند (٥) لسنة ٢٠٠٠ الناشر ،مركز العضارة العربية عشار علاماء من السنة تاريخ المرافعة

٤ شارع العلمين ـ الجيرة تليفاكس ٣٤٤٨٣١٨ ونطلب من

مكتبة زهراء الشرق ۱۱ شمعمد فريد ــالقاهرة ت ۲۹۲۹۱۹۲

۱۱ س معتد سرید ۱۳ ش الجیش ممارة الشرق ت: ۲۲-۵۵۲۸

د. حـــسن البشداري

مكتبة الإنجلو الممرية ۱۱۵ ش معمد فريد القاهرة ت ۲۹۱٬۲۳۷ مكتبة متشأة العارف بالإسكندرية ۱۱۶ ش سعد رضاول تليفاكس ۲۹۲۲۰۲

افتتاحية العدد فيبناية قرن جديد

د . أحسمسد كسمسال زكي د . يسوسسف نسوفسل

د . جــــــودة أمين يوسف الـشــــارونـي

د . عيث السلام فهمي محمد جيسريل

د . أنس عــــــــرُقــــــول لوسى يعــــــقـــــوب

د. حـــسن البنداري

مسؤمن الهسبساء

ن و رمضية السفية جمال الذين

Lochanson eternelle

Rosmond Girard

I love you

ه المادة العربية:

الأساطيب رائماتية.
عديدة الأدب، وأدبية العلم عند على إدهم.

ردلالات الحكى بين شهرزاد، وزهرة الصبياح. والرؤية الطب سيسة لحسبل الوريد. والشقيقات الثلاث (شارلوت، واميلى، وأن برونتى).

وروندية سببارسي سرب عين ۾ هريد بتار.

مؤتمر الدراسات الشرقية الإسلامية، الحاضر والستقمل.

المادة غير العربية
 الأغنية الخالدة

\_قصيدة لهذا أحبك (د.عبد العزيز شرف).

\_ترجمة د . سهير جاد .

-- Said Haleem Pasha as an Islamic Reformer

Dr. Muhammad Al said Gamal Al din .

#### البحدث والنراسات المتشورة بالعند (٤) لسنة ١٩٩٩ الناشر : مركز الحضارة العربية ٤ شار ع العلمين. الجيزة تليمًاكس ٢٤٤٨٣١٨

ويطلب من مكتبة الإنجاو الصرية

١٦٥ ش محمد طريد القاهرة ت ١٦٥

مقدمة العدد (الألفية الثالثة).

ه المادة العربية:

٠د. عسيسا الحكيم حسسان -عالية الشعر للكتوب بالإسبانية دحامه أبوأحهم

د.جـــــال زهـران د.محميد حسن القبيسي

د.مــحــمــد حــست هــاثم

د اسمامها الساماتي د . حسيست ألبشاري

خسيد الرحييمين شلش مسؤته رطه سران لحسوار الحسف ارات د معمد السعيد جمال اللين

- OUALITY TEACHER EDUCATION IN AN INTER CONNECTED WORLD

Enfance Vieillesse

كسواريدج حسول الشسعسين

ومنهوم الأمن القدومي في عصر اللعلوميات

- دور الجامعات في مواجهة التحديات للعامرة. دديناميهات مبورة السلطة لدى للسجون في (السلسمى والسكسلاب) .

- الفيزو الثبيقيافي والتبحيديات الحبضيارية . - تاريخية الرؤبة الماصرة في إضاءة التراث النقدي

- الشهد الروائي في روايتي حسافة الشردوس وفيسيني وس البليسي

> و المادة غير العربية 1 - 16

ه التعات،

Dr. HASSAN MUSTAPHA -المؤتمر الدولى للتريية

17 - 20

D. Nefissa Eleiche

-قصيدة ، طفرلة وكهولة

د. نف \_ \_ حايش

#### البحوث والدراسات المشهورة بالعند (٣) لسنة ١٩٩٩ الماش : مركز العضارة العربية ٤ شارع العلمين : الجيزة تليماكس ٢٤٤٨٣٨ ويطلب من مكتبة الإنجلو العربية

١٦٥ ش محمد فريد القاهرة ت : ٢٩١٤٣٢٧ سن البيتنداري والافتتاحية ه المادة العربية ( البحث المقال النقدي). والثنائيات المنبية في رواية (السيد الذي رحل) درمحمد حسن صبيد الله التحمل المالب د. رجسهاء عسسهار ، د ـ الشخصيات القلقة في الرواية العربية والبحث عن السعادة في قصيدة (حدثه ذا عنها) در ملی میکیسری زاید النازك الالاذكة در السيبعسينسيف الورقي والتمرد في شعر سعاد الصبياح. . تطوير الاتصال الجماهيسري، قياس تصرض جماهيس د . أسسامسة حسيريري الحجيج للتلفزيون السعودي د . عسبسب الله العسبسادي والحكم النقدى بين الواقع والثثال د . احـــــه درویش نحو تأسيس قراءة نقدية معاصرة للنبس الشعرى القديم التايمات (الكتاب-المؤتمر). زينب المسسسال . مع الكتاب والمفهوم الإغريقي للمسرح. رؤية تقدية. د . نف ب ساة مليش مع المؤتمر العالى للانتحاد الدولي للدرسي القرنسيية

الله غير العربية : DESCRIPTION OF AMERICA Along poem by. Ahmed Taymour.

Dr . Maher Shafiq Farid.

درسة تقصيدة وصف أمريكا لأحمد تيمور: د.ماهر شطييق طريد

Pluce de La traduction dans les revues litteraires.

Dr. Came'lia Sobhy.

دور الترجمة في المجلات الثقافية. د. كاميليا مسيحي

### البحوثوالدراسات المنشورة بالعدد (٢) لسنة ١٩٩٩ الناشر ،مركز العضارة العربية

٤ شارع العلمين ـ الجيزة تنيفاكس ٢٤٤٨٣١٨ ويطلب من مكتبة الإنجاو المسرية ١٦٥ ش محمد ف بد القاه ة ت ، ٣٩١٤٣٣٧

| هرة ۱۲۲۲۲ ۱۳۹۲                           | ١٦٥ ش محمد عريد العا                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| د. حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | • الافتتاحية                                                |
|                                          | <ul> <li>المادة العربية ( البحث اللقال النقدى) .</li> </ul> |
|                                          | <ul> <li>انكسار الإيقاع. قراءة عروضية دلالية</li> </ul>     |
| د .محمد حماسة عبد اللطيف                 | لقصيدة طلل الوقت.                                           |
| د . مــحــمــد عــــيـــد المطلب         | . قصيدة النشر بين القراث والحداشة                           |
| يث د.عــــزة الـغـنـام                   | ، التنازع بين الفكر والفن في الشعر العربي البعد             |
|                                          | والتذوق الفني ومدخل لتعليم التفكير المنتج                   |
| د صيحتاوالأعسسار                         | وتنمية الزكاء                                               |
| د عـــاطف العــــراقي                    | والتنوير وثقافة العولة                                      |
|                                          | ، جامعة المُسطاط الجامعة الأولى                             |
| د . محمد عبد النعم خضاجي                 | هي مصر الإسلامية                                            |
| د . تـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ، أصول الحبكة الدرامية والروائية                            |
| b.                                       | والانعطاف الصاخب في قصص                                     |
| د . حــــسن العبد بارى                   | نجيب محفوظ القصيرة                                          |
|                                          | المتابعات                                                   |
| نوير مصحصمد قطب                          | مع كتاب التنوير لا التضليل. الإسلام وقضايا الت              |
| د، مسحسمسد أبو العطا                     | مؤتمر اللغة الإسبانية الخاص بالترجمة                        |
| ISimposio Internacional sober sob        | er Ia Traduccio'n                                           |
| (a'rabe - espanol - arabe) 6 - 8 de a    | bril de 99                                                  |
| By Dr . Mohammed Aboul Ata               |                                                             |
|                                          | المواد غير العربية (البحث. المقال النقدى)                   |
| FEMINISM, the False Freedom              | Re - appraisal After 50 Years                               |
| Dr . Hussein A. Amin,                    |                                                             |
| د . حـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حرية المرأة بين الحقيقة والعنيال                            |
| Rondean et Kharrat : deux visions        | de Ia vill d'Alexandrie Mo                                  |
| hamed El Kordi                           |                                                             |
| Dr. Mohammed El kordi                    |                                                             |
| . د . مـــحـــمــــد على الكردى          | تجليات مدينة الإسكندرية عند الخراط وروندو                   |
|                                          |                                                             |

#### البحوث والدراسات والإبداعات المشورة بالعدد (١) لسنة ١٩٩٩ الناشر مكتبة الأنجلو المسرية ١٦٥ شارع محمد فريد (القاهرة ) ت: ٣٩١٤٣٣٧

| د . وهساء إبسراهسيسم                                                    | ممحمود تيمور اللسرح والتجديد                      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| د . چــــودة أمــــين                                                   | مبشكالية التحديث في الشمر المباسي                 |  |  |  |
| د.عبدالحكيم حسان                                                        | مقهوم الشعر في التراث العربي بين التقليد والتجديد |  |  |  |
| د.محمديدتاجي                                                            | حاجة العلوم الإسلامية إئى التجديد                 |  |  |  |
| د . محمود فهمی حجازی                                                    | - المنطلحات في عصر تقنيات الملومات                |  |  |  |
| د . تحدیدم منظید                                                        | - التزام جديد في الفن التشكيلي                    |  |  |  |
| د. زيــــن نـــــــار                                                   | مدور آلة العود في تطور نلوسيقا الأوربية.          |  |  |  |
| حساميند طيناهسن                                                         | ـ اللحظات النادرة ، (هَصيدة)                      |  |  |  |
| محمدحماسة                                                               | -الحنين إلى النبع (قصيدة)                         |  |  |  |
| وقسساء وجسسدي                                                           | -قصاصات حب (قصيدة)                                |  |  |  |
| احسميد سويسليم                                                          | _إشراقات (قصيدة)                                  |  |  |  |
| جحمال المفسطاني                                                         | ـهاتف (قصة قصيرة)                                 |  |  |  |
| سحمدجبريل                                                               | «الأفق (قصة قصيرة)                                |  |  |  |
| رفعت المضرنسوانسي                                                       | الحمَل (قصة قصيرة)                                |  |  |  |
|                                                                         | آموزش زیان فارسی در دانشکاه های مصر               |  |  |  |
| د . محمد السعيد جمال الدين                                              | -تعليم الفارسية بمسر                              |  |  |  |
| Problemation de la traducti                                             | on du discours linguistique                       |  |  |  |
| By Dr. Camelia Sobhy                                                    |                                                   |  |  |  |
| د . کامپیلیبا سیبحس                                                     | إشكالية ترجمة النص اللغوك .                       |  |  |  |
| Discours de paix et de violence dans le livre de Marie Cardinal Au pays |                                                   |  |  |  |
| de mes Racines                                                          |                                                   |  |  |  |
| By Dr. N'efissa Eleiche                                                 |                                                   |  |  |  |
| د،نـقـيـسـةعـليـش                                                       | السلام والعنف عند ماري كاردينال                   |  |  |  |
| The Novel As Documentary The Descisive Battle in World War II           |                                                   |  |  |  |
| As Seen by Olivia Manning                                               | g in The Levant Trilogy                           |  |  |  |
| By Dr . Fadila Fattouh                                                  | ــ فلاثية الشرق لأوليطيا ما ننج                   |  |  |  |
| د . <del>ف من يا له ف تروح</del>                                        | مسرميه السرق دونيفيا فالبيج                       |  |  |  |

#### ومكتبة الأنجلو الصرية

ومركز الحضارة العربية

١٦٥ تا العلمين ـ عمارات الجيزة تليفاكس ، ٢٤٤٨٣٦٨ ١٦٥ ش محمد فريد القاهرة ت ، ٢٩١٤٣٣٧

ومكتبة منشأة المعارف بالإسكندرية

٤٤ ش سعد زغلول تليشاكس ٤٤٠٢٠٢٠ ١٦ ش محمد طريد ـ القاهرة ت ٢٩٢٩١٩٢

ه مكتبة زهراء الشرق

ومكتبة الآداب ه مكتبة دارالبشير بطنطا

٤٢ ميدان الأويرا القاهرة ت:٨٦٨٠٠ ٢٩١٩٣٧٧ ٢٢ ش الجيش عمارة الشرق ت ٢٢٠٥٥٢٨

| TETE/Y                      | رقسم الإيسداع،   |  |
|-----------------------------|------------------|--|
| I.S.B.N 977 - 291 - 205 - 8 | الترقيم الدولى ا |  |

, مطبعة العمرانية للأوفست الجيزة ت ، ١٧٥٥٠



- Antoine de st Exuperv's The little prince: Ajourney of Awareness
- LA DIALECTIQUE DU REGARD ET DE L'HISTOIRE DANS LE "BALCON DE SPETSAI"

No. (8) Dec 2000

